🌉 سورة (الأنفال) الجزء (١٠) صفحة (١٨٢)

\* وَآعَلَمُواْ أَنَّمَاعَنِمْ تُمُونَ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ حُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كَنتُمْ ءَامَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَنْرَلْنَاعَلَى عَبْدِنَا يُوْمَ ٱلْفُرْقَانِ كَنتُمْ ءَامَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَنْرَلْنَاعَلَى عَبْدِنَا يُوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْمُدَّعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِلَهُ مَعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ وَإِلّهُ مَعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ وَإِلّهُ مَن مَا مِن كُمُ وَقَالَاتُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى مَنْ حَت عَنْ مِينَا اللّهُ لِللّهُ لِكَمَن اللّهُ وَلَوْ تَوَاعَدَتُم لَا مُثَلِّ اللّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلًا لَهُ لِللّهُ وَلَا لَيْهُ لِكُ مَن وَلَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَوْلَ وَلِكُونُ وَلَوْلَ وَلِكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلِيلًا لَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكَالًا لَكُونُ وَلَا لَلْكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَلْكُونُ وَلَا لَلْكُونُ وَلَا لَلْكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَلْكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلِكُونُ وَلَلْكُونُ وَلَا لَلْكُونُ وَلَلْكُونُ لِلْكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَلْكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ لَلْكُونُ لَكُونُ لَلْكُونُ لِللّهُ لِللللّهُ وَلِلْكُونُ لِلللّهُ لِللللللّهُ لِلْ

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                              | الكلمت                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| جَمعُ الْمُؤْمِنِينَ، وَجَمعُ الكَافِرِينَ.         | الجَمعَانِ            |
| بِجَانِبِ الْوَادِي الْأَقْرَبِ إِلَى الْمَدِينَةِ. | بِالعُدوَةِ الدُّنيَا |
| بِجَانِبِ الْوَادِي الْأَبِعَدِ.                    | بِالعُدوَةِ القُصوَى  |
| عِيرُ قُرَيشٍ الَّتِي فِيهَا تِجَارَتُهُم.          | وَالرَّكِبُ           |
| قَرِيبًا مِن سَاحِلِ البَحرِ الأَحمَرِ.             | أَسفَلَ مِنكُم        |

#### ﴿ العمل بالآيات

١. تصدق اليوم على قريب، أو يتيم، أو مسكين، أو ابن سبيل، ﴿ وَأَعْلَمُواْ النَّمَ عَنِ مَن شَيْءٍ فَأَنَ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْرَىٰ وَٱلْمَتَمٰى وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱبْرِ السَّبِيلِ ﴾.

- ٢. استخرج ثلاث فوائد من غزوة بدر بعد التأمل في أحداثها،
   ﴿ وَمَا أَنَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلنَّقَى ٱلْجَمْعَانِ ﴾.
- آرسل رسالة تبين فيها أن من محبة الله لذكره أنه أمر به في أشد حالات انشغال الإنسان، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا لَقِيتُم فِيكَةً فَاتُبُوا وَأَذْكُرُوا الله كَيْرُم لَفُول وَكَةً
   فَأَتُبُوا وَأَذْكُرُوا اللهَ كَيْرِيل لَعَلَكُم فَقُلِحُون ﴾.

#### 🕲 التوجيصات

١. إذا رأيت رؤياً فلا تفسرها إلا عند من يجيد تعبير الرؤى، وغلب جانب التفاؤل دائما، ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ الرّبَكَهُمُ اللّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ الرّبَكَهُمُ اللّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ الرّبَكَهُمُ اللّهُ فِي الْمُثَرِ ﴾.
٢. إذا أراد الله أمراً هيا له أسبابه، ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التّقَيّتُمْ فِي المَّمْ عَلِيلًا وَيُعْلِلُهُ أَمْرًاكَاتَ مَفْعُولًا ﴾.
٢. ذكر الله يقوي المجاهدين حال مقارعتهم الأعدائهم بالسيوف، أفلا يقويك على تيسير حاجاتك وحل مشكلاتك؟! فلا تغفل عنه، ﴿ يَتَأَيّهُا النّبِينَ اللهَ كَثِيرًا ﴾.
النّبيت امنُوا إذا لَقِيتُهُ فِنَكُةً فَاشْبُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَمَا غَنِمْتُمُ مِن شَيْءٍ فَأَنَّ بِلَهِ خُمُسَهُ. وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي ٱلْقُرِينَ وَٱلْمِتَعَىٰ
 وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسّبِيلِ ﴾

فالإضافة للرسول الأنه هو الذي يقسم هذه الأموال بأمر الله، ليست ملكا الأحد، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إني والله لا أعطي أحدا، ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم؛ أضع حيث أمرت) يدل على أنه ليس بمالك للأموال، وإنما هو منفذ الأمر الله-عز وجل-فيها. ابن تيمية:٣٧٨/٣٠. السؤال: ما معنى إضافة الأموال للرسول صلى الله عليه وسلم؟

- وَمَا أَزُلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْنَقَى الْجَمْعَانِ ﴾ أي: اليوم الذي فرقت فيه بين الحق والباطل؛ وهو يوم بدر. القرطبي:٣٥/١٠. السؤال: المذا سمى الله تعالى يوم بدر: (يوم الضرقان)؟
- وقد أريد من هذا الظرف وما أضيف إله تذكيرهم بحالت حرجت كان المسلمون وقد أريث أسنّفلَ مِنكُم وقد أريد من هذا الظرف وما أضيف إليه تذكيرهم بحالت حرجت كان المسلمون فيها، وتنبيههم للطف عظيم حفهم من الله تعالى؛ وهي حالت موقع جيش المسلمين من جيش المشركين، وكيف التقى الجيشان في مكان واحد عن غير ميعاد، ووجد المسلمون أنفسهم أمام عدو قوي العدد والعدة والمكانت من حسن الموقع. ولولا هذا المقصد من وصف هذه الهيئة؛ لما كان من داع لهذا الإطناب؛ إذ ليس من أغراض القرآن وصف المنازل إذا لم تكن فيه عبرة. ابن عاشور:١٩-١٥-١٦.

السؤال: ما المقصد من وصف الأماكن التي كان فيها السلمون والكفار في غزوة بدر؟ الجواب:

﴿ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَكِّ وَلَكِن لِيَقْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لَيْ لِيَقْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لَيْهِ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْنِي مَنْ حَنَ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾

(ولو تواعدتم الاختلفتم في الميعاد) أي: لو تواعدتم مع قريش، ثم علمتم كثر تهم وقلتكم الاختلفتم ولم تجتمعوا معهم، أو: لو تواعدتم لم يتفق اجتماعكم مثل ما اتفق بتيسير الله ولطفه. (ليهلك من هلك عن بينت) أي: يموت من مات ببدر عن إعدار وإقامت الحجة عليه، ويعيش من عاش بعد البيان له. ابن جزي:١/٣٤٥. السؤال: إذا أراد الله أمراً هيأ له أسبابه، وضح ذلك من الآية.

- وكان الله قد أرى رسوله المشركين في الرؤيا عدداً قليلاً فَشِلْتُهُ وَلَنَزَعْتُمْ فِ الْأَمْرِ ﴾ وكان الله قد أرى رسوله المشركين في الرؤيا عدداً قليلاً، فبشر بذلك أصحابه؛ فاطمأنت قلوبهم، وتثبتت أفندتهم، ولو أراكهم الله إياهم كثيراً فأخبرت بذلك أصحابك لفشلتم، ولتنازعتم في الأمر: فمنكم من يرى الإقدام على قتائهم، ومنكم من لا يرى ذلك، فوقع من الاختلاف والتنازع ما يوجب الفشل. السعدي:٣٢٢. السؤال: كيف كانت الرؤيا التي رآها النبي على همنامه مثبتة لأصحابه؟
- 1 ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَفَلَكُمْ فُفْلِحُوكَ ﴾ فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر. السعدي:٣٢٢. السؤال: تضمنت الآية أكبر أسباب النصر، فاذكرها. الحوات: الحوات:
- ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاُذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ عن قتادة في هذه الآية: افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون؛ عند الضرب بالسيوف. ابن كثير:٣٠٢/٢٠.

السؤال: كيف تستدل بهذه الآية على أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى؟ الحواد:

وَالْمِيعُوا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا تَنْزَعُواْ فَنَفْشُلُواْ وَنَذْهَبَ رِخُكُمُ وَاصْبِرُواَ أَإِنَّ اللهُ مَعَ الصَّيهِ مِن النهي عن التنازع ... يقتضي الأمر بتحصيل أسباب ذلك: بالتفاهم والتشاور، ومراجعة بعضهم بعضا؛ حتى يصدروا عن رأي واحد، فإن تنازعوا في شيء رجعوا إلى أمرائهم؛ لقوله تعالى: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم) النساء: ١٨٨، وقوله: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) النساء: ١٩٩. والنهي عن التنازع أعم من الأمر بالطاعة لولاة الأمور؛ لأنهم إذا نهوا عن التنازع بينهم فالتنازع مع ولي الأمر أولى بالنهي. ابن عاشور: ١٠/١٠.

السؤال: اذكر بعض الأسباب التي تمنع التنازع. الحمان:

﴿ وَأَطِيعُواْ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنْزَعُواْ فَنَفْشُلُواْ وَتَذْهَبُ رِيْكُمُ وَاصَّبُرُواَ أَنَّ أَلَهُ مَعَ ٱلصَّنَدِينِ ﴾ وإنما كان التنازع مفضيا إلى الفشل لأنه يثير التغاضب، ويزيل التعاون بين القوم، ويحدث فيهم أن يتربص بعضهم ببعض الدوائر؛ فيحدث في نفوسهم الاشتغال باتقاء بعضهم بعضا، وتوقع عدم إلفاء النصير عند مآزق القتال، فيصرف الأمم عن التوجه إلى شغل واحد فيما فيه نفع جميعهم، ويصرف الجيش عن الإقدام على أعدائهم؛ فيتمكن منهم العدو. ابن عاشور: ٣١/١٠٠.

السؤال: بين ثلاثة من أضرار التنازع. الحواد:

وَ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ الْتَاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ فليكن قصدكم في خروجكم: وجه الله تعالى، وإعلاء دين الله، والصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله وعقابه، وجذب الناس إلى سبيل الله القويم الموصل لجنات النعيم. السعدي: ٣٢٣.

السؤال: بَيِّن الفرق بين الخروج <u>ف</u> سبيل الله والخروج للصد عن سبيل الله. الجواب:

﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِئَآةَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن
سَبِيل ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾

والبطر في اللغة: التقوية بنعم الله عز وجل وما ألبسه من العافية على المعاصي. القرطبي: ٤٢/١٠. السؤال: ما البطر الذي نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى؟ العدال:

﴿ إِنِّ آَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾.
 فأخبر عن الشيطان أنه يخاف الله، والعقوبة إنما تكون على ترك مأمور، أو فعل محظور. ابن تيمية: ٢١٨/٣.

السؤال: الخوف من الله تعالى لا يكفي في دفع العداب؛ حتى يكون مع الخوف فعل المأمور وترك المحظور، بين ذلك.

الحواب:.....

( وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزُّ حَكِيمُ ﴾ ( ومن يتوكل على الله عزيز حكيم): ( ومن يتوكل على الله) أي: ومن يسلم أمره إلى الله ويثق به، ( فإن الله عزيز حكيم): قوي، يفعل بأعدائه ما يشاء. البغوي: ٢٣١/٢٠.

السؤال: بيِّن العاقبة الحسنة لن توكل على الله تعالى وفوض أمره إليه. الجواب:

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ ٓ إِذْ يَتَوَفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَنَ ۚ كَفَرِوْنَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ
وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾

هذا عند الموت: تضرب الملائكَّ وُجُوه الكفار وأدبارهم بسياط النار. البغوي:٢٣١/٢. السؤال: كيف يكون عذاب الكفار عند الموت؟ العداد:

# 🔪 سورة (الأنفال) الجزء (١٠) صفحة (١٨٣)

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَزعُواْ فَتَفْشَاوُا وَيَذْهَبَ رِيحُكُمُ وَالْمَاكُونِ وَيَحُكُمُ وَالْمَاكُونِ وَيَحُكُمُ وَالْمَاكُونِ وَيَحُكُمُ وَالْمَاكُونَ عَرَجُواْ مِن دِيرِهِم بَطَرًا وَرِيَاءَ النّاسِ وَيَصُدُونَ عَن سَيبِلِ اللّهِ وَاللّهُ يِمَا يَعُمَلُونَ مُحِيطً ﴿ وَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُمُ النّيَ وَاللّهُ يَمَا يَعُمَلُهُمْ وَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُمُ الْيُوْمَ مِنَ اللّهُ مُ الشّي عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ مَرِي عَنَ الْمِعْمَ اللّهِ عَلَي عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ مَرِي عَنَ عُمْ اللّهِ عَلَي عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ مَرِي عَن عُمْ اللّهِ عَلَي عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ مَرِي عَن عُمْ اللّهِ عَلَي عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ مَرِي عَنْ عُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَي عَقِبَيْهُ وَقَالَ إِنِّ مَرِي عَن عُمْ اللّهُ عَلَي عَلَي عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي مَرِي عَن عُمْ مِنْ عَنْ عَرَهُمُ عَرَهُ اللّهُ فَي اللّهِ فَي اللّهُ فَا إِلْهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَا اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                    | الكلمة      |
|---------------------------|-------------|
| كِبرًا.                   | بَطَرًا     |
| نَاصِرُكُم، وَمُجِيرُكُم. | جَارٌ لَكُم |
| تَقَابَلَت.               | تَرَاءَتِ   |
| رَجَعَ مُدبِرًا.          | نَكُصَ      |
| كَعَادَةِ، وَسُنَّةِ.     | كَدَابِ     |

# 🐠 العمل بالآيات

ا. حدر من حولك بكلمة أو رسالة توجيهية من النزاع؛ فإن النزاع بداية الفشل، ﴿ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنزَعُوا فَنَفْشَلُوا وَنَذْهَبَ رِعُكُو ﴾ .
 ١. أصلح بين اثنين من المتخاصمين حولك، ﴿ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولُهُ وَلا تَنزَعُوا فَنَفْشَلُوا وَنَذْهَبَ رِعِكُم ۗ وَأَصِيرُوا ۚ إِنَّ اللهَ مَعَ الصّبرين ﴾ .
 ٣. اشتملت الآية على مرضين قاتلين من أمراض القلوب، استخرجهما، واستعذ بالله منهما، ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كُالِينَ خَرَجُوا مِن وَيرُهِم بَطَرًا وَرِعَآ اللّياس ﴾ .

# 🧶 التوجيصات

- ١. احـرص على جمع القلوب على شريعة الإسلام؛ وخاصة في أوقات الشدائد والملمات، ﴿ وَلا تَنْزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ ﴾.
- ٢. اعرض أفكارك دائما على الكتاب والسنة، والتتردد في رد ما خالفهما حتى الا يزينه الشيطان لك، ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعَمْلُهُمْ ﴾.
- ٣. كل شيطان من الإنس والجن سيتخلى عن من أغواه ويتبرأ منه إذا وقع في العذاب، فإياك والاستسلام لهم، ﴿ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّةٌ مِنكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَغَافُ اللَّهَ أَيْ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ
   إِنِّ أَغَافُ اللَّهَ ﴾.

🌉 سورة (الأنفال) الجزء (١٠) صفحة (١٨٤)

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَوْ يَكُ مُعَنِيرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى فَوْمِ حَتَى لَيْعَيْرُواْ مَا بِأَنفُسِهِ مُوَأَنَّ ٱللَّه سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ كَذَبُواْ بِعَايَدِ وَيِّهِمْ فَأَهْلَكُنْهُم فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَبُواْ بِعَايَدِ وَيِّهِمْ فَأَهْلَكُنْهُم فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ فَالْمِلِينَ ﴿ فِي مَنْ وَلَا لَهِ مِنْ وَكُلُّ كَانُواْ فَالْمِلِينَ ﴾ وَنَ شَرَّ وَالْمَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَا يَتَعَلَّمُ وَالْمَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ عَمْدَهُمْ فَى فَلَا يَعْوَلُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ مَنَّ وَوَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ عَمْدَهُمْ فَى كِلِّ مَنْ وَلَا مَا فَقَهُمْ لَا يَتَعْفُونَ وَهُمْ لَا يَتَعْفُونَ وَهُمْ لَا يَتَعْفُونَ عَمْدَهُمْ فَى اللَّهُ وَلَيْ يَعْمَونَ وَهُمْ لَا يَعْمَونَ وَهُمْ لَا يَعْمَلُونَ وَهُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ وَهُمْ لَا يَعْمِعُونَ وَهُو مَنْ وَلَهُمْ لَا يَعْمَلُونَ وَهُمْ لَا يَعْمَلُونَ وَلَا مَنْ وَلَا مَنْ وَلَا مَنْ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَنْ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَي مَنْ وَلَا مَنْ وَلَا مَنْ عَلَيْ وَلَا مَنْ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللْمُونَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُونَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَ

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                    | الكلمت         |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| تَجِدَنَّهُم.                                             | تَثْقَفَنَّهُم |
| فاطرَح عَهدَهُم.                                          | فَانبِذ        |
| لِتَكُونُوا وَإِيَّاهُم مُستَوِينَ فِي العِلمِ بِطَرحِهِ. | عَلَى سَوَاءٍ  |
| مَالُوا.                                                  | جَنَحُوا       |
| مِل.                                                      | فَاجِنَح       |

### 🚳 العمل بالآيات

ابحث عن معصية في نفسك قد تكون غافلا عنها، وتب إلى الله منها، لعل الله أن يغير حالك إلى الأفضل، ﴿ ذَالِكَ إِأَنَ ٱللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يُعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَنَّ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمِمْ ﴾.

٢. تأمل قصة فرعون، وما آل إليه، ثم استخرج ثلاثا من فوائدها،
 ﴿ كَذَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَأَلَيْنَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَبُواْ بِتَايَتِ رَبِّهِم فَأَهْلَكُنَهُم لِلْمِينَ وَأَغْرَفْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾.

٣. ابحث في نفسك عن موهبة أنعم الله بها عليك، ثم استخدمها في طاعة الله وخدمة من قُوَةٍ وَمِن طاعة الله وخدمة دينه، ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَةٍ وَمِن رِّبَاطِ النَّحَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾.

## 🚳 التوجيهات

أساس الحياة السعيدة التوبة وكثرة العبادة، ﴿ ذَلِكَ بِأَنَ اللّهَ لَمْ
 يُكُ مُغَيِرًا يُعْمَةً أَنْمَهُمَا عَلَى قَوْمٍ حَتَى يُغَيرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمٌ ﴾.

إذا وعدت فإياك أن تخلف أو تنقض العهد، ولو كان ذلك مع
 الكفار؛ فليس ذاك من صفات المؤمنين، ﴿ الَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمُ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ ﴾.

٣. إرهاب أعداء الإسلام المحاربين أمر مقصود شرعاً، خلافاً لما يصوره الإعلام -سواء كان إرهاب حجة وبيان، أو قوة عتاد وأبدان-كما يرهبوننا هم بذلك، ﴿ تُرَهِبُونَ بِهِۦ عُدُو اللهِ وَعَدُوتَكُم ﴿ .

#### 🚳 الوقفات التحرية

أَذِلِكَ بِأَنَ الله لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَغْمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَقَّ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ أراد أن الله تعالى لا يغير ما أنعم على قوم حتى يغيروا هم ما بهم بالكفران وترك الشكر، فإذا فعلوا ذلك غير الله ما بهم، فسلبهم النعمة. البغوي:٢٣٢/٢. السؤال: متى يغير الله تعالى حال المجتمع؟

لا ﴿ وَالِكَ بِأَتَ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَغْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَى يَغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ (ذلك) العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبين، وأزال عنهم ما هم فيه من النعم والنعيم بسبب ذنوبهم وتغييرهم ما بأنفسهم؛ فإن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم من نعم الدين والدنيا، بل يبقيها، ويزيدهم منها إن ازدادوا له شكرا، (حتى يغيروا ما بأنفسهم) من الطاعة إلى المعصية؛ فيكفروا نعمة الله، ويبدلوها كفرا؛ فيسلبهم إياها، ويغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم، ولله الحكمة في ذلك، والعدل والإحسان إلى عباده؛ حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم. السعدي: ٣٢٤.

وهذا التغيير نوعان: أحدهما: أن يُعْمَةً أَغْمَهَا عَلَى قُومٍ حَقَى يُغِيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾ وهذا التغيير نوعان: أحدهما: أن يُبدوا ذلك فيبقى قولا وعملا يترتب عليه الذم والعقاب. والثاني: أن يغيروا الإيمان الذي في قلوبهم بضده من الريب والشك والبغض، ويعزموا على ترك فعل ما أمر الله به ورسوله. ابن تيمية: ٢٨٢/٣. السؤال: تغيير ما في الأنفس نوعان: ظاهر وباطن، بين ذلك.

﴿ اَلْذِينَ عَهَدتٌ مِنْهُمْ ثُمُ يَنفُشُونَ عَهْدَهُمْ فِ كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَنْقُونَ ﴾ والتعبير -في جانب نقضهم العهد- بصيغة المضارع للدلالة على أن ذلك يتجدد منهم ويتكرر بعد نزول هذه الآية، وأنهم لا ينتهون عنه؛ فهو تعريض بالتأييس من وفائهم بعهدهم. ابن عاشور ١٠٠٠ ٨٤.

السؤال: ما فائدة التعبير في جانب نقض المشركين للعهد بصيغة المضارع (ينقضون)؟ الجواب:

﴿ فَإِمَّا نَثَقَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَثَرِدٌ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَرُونَ ﴾ وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرتبح على المعاصي: أنها سبب الازدجار من لم يعمل المعاصي، بل وزجراً لن عملها أن لا يعاودها. السعدي:٣٢٤. السؤال: ما فوائد عقوبة العصاة؟

الجواب:\_\_\_\_\_

أَن اللّهُ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَأَيْذَ إِلْيَهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَآبِنِينَ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

السؤال: لماذا رتبت الآية الكريمة نبذ العهد على خوف الخيانة وليس على وقوعها؟ الجواب:

# V ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا ﴾

فإن في ذُلكُ فوائد كثيرة، منها: أن طلب العافية مطلوب كل وقت، فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك كان أولى الإجابتهم، ومنها: أن في ذلك إجماماً لقواكم، واستعداداً منكم للتتالهم في وقت آخر إن احتيج لذلك، ومنها: أن في إذا اصطلحتم وأَمِنَ بعضاً، وتمكن كلّ من معرفة ما عليه الآخر، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان. السعدي:٣١٥.

﴿ وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُومِهِمْ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّاۤ ٱلْفَتَ بَيْنَ قُلُومِهِمْ
 وَكَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ ﴾

قال ابن عباس: ...إن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء، ثم قرأ هذه الآيت ابن كثير:٣٠٩/٢. السؤال: إذا أردت أن تؤلف بين قلوب إخوانك؛ فما أهم أمر تبدأ به؟ الحواد:

﴿ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَيِعًا مَّاۤ ٱلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَكَاكِنَ اللهُ أَلْفَ بَيْنَهُمُ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

أي: جمع بين قلوب الأوس والخزرج، وكان تألف القلوب مع العصبيت الشديدة في العرب من آيات النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعجزاته؛ لأن أحدهم كان يلطم اللطمة، فيقاتل عنها حتى يستقيدها، وكانوا أشد خلق الله حمية، فألف الله بالإيمان بينهم، حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين. القرطبي:١٧/١٠. السؤال: الإيمان الصادق له علامات على الجماعة، بيّنها.

لَ ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنَّيُّ حَسِّبُكَ اَللَّهُ وَمِنِ اَتَبَعَكَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله بالكفاية والنصرة على الأعداء، فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع فلا بُدَّ أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين والدنيا، وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها. السعدي:٣٢٥. السؤال: ما شروط كفاية الله ونصرته لأوليائه؟

﴿ إِن يَكُنُ مِنكُمْ عِشْرُونَ صَكِبُرُونَ يَغْلِبُواْ مِاثَنَيْنَ ۚ وَإِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ مَكْبُونَ مِنْكُمْ عِشْرُونَ مَكْبُونَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونَا عِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

(بِأَنَّهُم قَومٌ لاَ يَفقَهُونَ) أي: يقاتلون على غير دين ولا بصيرة فلا يثبتون. ابن جزي: ١/ ٣٤٨. السؤال: ذكرت هذه الآية شرطاً محكماً للغلبة لا يتخلّف فما هو؟ الحوات:

﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاثَنَانِ ۚ وَإِن يَكُن مِنكُم مِاثَةً مَاثَةً
 يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

(قوم لا يفقهون) أي: لا عِلمَ عندهم بما أعد الله للمجاهدين في سبيله، فهم يُقاتِلُون لأجل العلوفي الأرض والفساد فيها، وأنتم تفقهون المقصود من القتال: أنه لإعلاء كلمت الله، وإظهار دينه، والذب عن كتاب الله، وحصول الفوز الأكبر عند الله، وهذه كلها دواع للشجاعة والصبر والإقدام على القتال. السعدي:٣٢٦. السؤال: ما قيمةً فقه معاني الجهاد في الانتصار على الأعداء؟

(الله عَرْفُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةً وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهُ يريد (عرض الدنيا) بأخذكم الفداء، (والله يريد الآخرة): يريد لكم ثواب الآخرة بقهركم المشركين، ونصركم دين الله عز وجل، والله عزيز حكيم. البغوي:۲۳۹/۲.

السؤال:عند القتال تظهر نيات كثيرة، فما النية التي يحبها الله عز وجل؟ الجواب:

ويرا الدنيا): هو المال، وإنها سمي عرضا الأنيا والله يُريدُ الْآخِرَة والله عَزيزُ حَكِيمُ ﴾ (عرض الدنيا): هو المال، وإنها سمي عرضا لأن الانتفاع به قليل اللبث، فأشبه الشيء العارض؛ إذ العروض مرور الشيء وعدم مكثه؛ لأنه يعرض للماشين بدون تهيؤ. ابن عاشور:٧٦/١٠. السؤال: ما (عرض الدنيا)؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ المواب.

### 🔪 سورة (الأنفال) الجزء (١٠) صفحة (١٨٥)

### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                 | الكلمت  |
|------------------------|---------|
| كَافِيَكَ.             | حَسبَكَ |
| حُثَّ.                 | حَرِّضِ |
| يُبَالِغَ فِي القَتلِ. | يُثخِنَ |

# 🐠 العمل بالآيات

ادع الله تعالى بإلحاح أن يؤلّف بين قلوب إخوانك من المسلمين،
 ﴿ وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُومِمْ لَوْ أَنَفْقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا ٱلْفَتَ بَيْنَ فَلُوبِهِمْ وَلَكِئِدٌ ﴾.
 قُلُوبِهِمْ وَلَكِئِنَ ٱللّهُ ٱلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾.

٧. أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقول: حسبي الله لا إله إلا اله ولا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ ﴾.
٣. اقرأ سبب نزول هذه الآيت، ثم ألقه على زملائك، واستخرجوا ما فيه من فوائد، أو أرسله برسالت، ﴿ مَا كَانَ لِنِي أَن يَكُونَ لُهُ الشَّرَىٰ حَيَّ يُثْتِخِنَ فِي ٱلْأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنِيا وَاللَّهُ يُريدُ ٱلْآلِخِرَة ﴾.

# 🐠 التوجيصات

الضغينة والشحناء، ﴿ وَأَلْفَ بَيْكَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَيعًا مَّا أَلْفَتَ بَيْنَهُمْ ﴾.

٧. معية الله بالعلم والتأييد والنصر هي للصابرين المؤمنين دون أهل الجزع والمشككين، ﴿ فَإِن يَكُن مِنكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يُغْلِبُوا مِائْتَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مَائَةٌ صَابِرَةٌ يُغْلِبُوا مِائْتَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مَائَةٌ صَابِرَةٌ يُغْلِبُوا مِائْتَيْنَ ﴾.

٣. مهما كان العبد فإنه يحتاج إلى رحمة الله تعالى: الأنه ضعيف الا يملك من أمره شيئاً ﴿ أَكْنَ خَفَّكُ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَن فِيكُمْ صَدْمَ فَكُم وَعَلِمَ أَن فِيكُمْ صَدْمَ فَاللّهُ عَنكُم وَعَلِمَ أَن فِيكُمْ صَدْمَ فَاللّهِ وَاللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى وَمَدَ اللّه عَنْ فَيكُمْ وَعَلِمَ أَن فِيكُمْ صَدْمَ فَاللّهُ وَاللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَن فِيكُمْ صَدْمُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَمَ أَن فَي فَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَمَ أَن فِيكُمْ وَعَلَمْ أَن فِيكُمْ وَعَلَمْ أَن فَي فَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَمَ أَن فَي فَاللّهُ وَعَلَمَ أَن فَي فَاللّهُ وَعَلَمَ أَن وَاللّهُ وَعَلَمَ أَن وَيكُمْ وَعَلَمَ أَن وَاللّهُ وَعَلَمُ وَعَلَمَ أَن وَيكُمْ وَعَلَمَ أَن وَاللّهُ وَعَلَمَ أَن وَاللّهُ وَعَلَمَ اللّهُ وَعَلَمَ أَن وَاللّهُ وَعَلَمَ اللّهُ وَعَلَمَ أَن وَاللّهُ وَعَلَمُ أَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَمَ أَن وَاللّهُ وَعَلَمَ أَنْ وَاللّهُ وَعَلَمَ أَنْ وَاللّهُ وَعَلَمَ اللّهُ وَعَلَمَ اللّهُ وَعَلَمَ اللّهُ وَعَلَمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعِلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَمَ اللّهُ اللّهُ وَعَلَمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

١. الأخوة إذا كانت إيمانية حقيقة فإنها تذهب ما في القلوب من

🗨 سورة (الأنفال) الجزء (١٠) صفحة (١٨٦)

يَتَايُّهُا ٱلنِّيُ قُلُ لِمِن فِيَ أَيْدِيكُمْ مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعَلَمُ ٱللَّهُ فِي قُلُو بِكُمْ حَيْرًا يُوْلَيكُمْ مِنَا ٱلْجَذَ مِن كُمُ وَيَغُورُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيكُمْ حَيْلَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيكُمْ حَيْدَهُ وَيَغُورُ اللَّهُ عَلَيكُمْ حَيْدَهُ وَاللَّهُ عَلَيكُمْ حَيْدَهُ وَاللَّهُ عَلَيكُمْ حَيْدَهُ وَاللَّهُ عَلَيكُمْ حَيْدَهُ وَاللَّهُ عَلَيكِمُ حَيْدَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَعْدُواْ وَهَا جَهُ وَاللَّهُ عَليكُمْ حَيْدَهُ وَاللَّهُ عَلَيكُمْ حَيْدَهُ وَاللَّهُ عَلَيكُمُ عَلَيْهُمْ وَالْفَلْمِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْفَلْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْفَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْفَلْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْفَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْفَلْمُ وَاللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْفَلْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عِ

### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                   | الكلمت              |
|------------------------------------------|---------------------|
| أَقْدَرَكَ عَلَيهِم.                     | فَأَمكَنَ مِنهُم    |
| أَنزَلُوا اللُّهَاجِرِينَ فِيْ دُورِهِم. | آوَوا               |
| ذَوُوا الْقَرَابَاتِ .                   | وَأُولُو الأَرحَامِ |

### 🚳 العمل بالآيات

 ١. تبرع بشيء من مالك للجهات الخيرية رجاء أن تلحق بالمجاهدين بأموالهم، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاووا وَنَصَرُوا أُولَتِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاكُ بَعْضِ ﴾.

لواسِ أحد المغتربين ممن هم في بلدك، وآوه، وآنسه من وحشته؛ فإن الله تعالى أثنى على الأنصار بإيوائهم الإخوانهم المهاجرين، ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوْا وَنَصَرُوّا أُولَاتٍكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَّهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾.

٣. اعمل شيئًا تصل به رحمك من: تعليمهم العلم، أو إطعامهم، أو قضاء حاجتهم؛ فهم أولى بعضُهُم أَولَى بِعَضِ الله عنه أولى بك من غيرهم، ﴿ وَأُولُوا الله الله عَلَم الله عَلَى الله عَلَم الله عَلَى الل

# 🐠 التوجيصات

الله جل جلاله لا يغلبه غالب، ولا يفوته هارب، ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ
 خِيانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ الله مِن قَبَلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمُّ وَاللهُ عَلِيدُ حَكِيمً ﴾

٢. حق على كل مسلم مناصرة إخوانه المسلمين؛ إن استنصروه
 إن أستنصرُوكُمُ فِي الدّينِ فَعَلَيْكُمُ النَصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ
 يَتَنكُمُ وَيَيْمُ مُ مِيثُنَّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

 الحُدر من والاية الكفار؛ فإنها فتنة وفساد كبير، ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياَةً بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَنَةً فِ ٱلأَرْضِ وَفَسَادٌ كَيِرٌ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ وَالَّذِينَ اَمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَقَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْـتَنصَرُوكُمْمُ
 فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينُونَى ۚ ﴾

ابن العربي: إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين، فإن الولاية معهم قائمة، والنصرة لهم واجبة حتى لا تبقى منا عين تطرف، حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم؛ كذلك قال مالك وجميع العلماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في ترك إخوانهم في أسر العدو، وبأيديهم خزائن الأموال، وفضول الأحوال، والقدرة، والعدد، والقوة، والجلد، القرطبي:٣٤٧/١٠. السؤال: بين واجبنا الشرعي تجاه أسارى المسلمين المستضعفين.

وَإِنِ أَسَــَنَـَصُرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصِّرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثُكُّ وَاللَّهُم مِيثُكُّ وَاللَّهُم مِيثُكُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

وقوله: (والله بما تعملون بصير) تحذير للمسلمين؛ لئلا يحملهم العطف على المسلمين على أن يقاتلوا قوما بينهم وبينهم ميثاق. وفي هذا التحذير تنويه بشأن الوفاء بالعهد، وأنه لا ينقضه إلا أمر صريح في مخالفته. ابن عاشور:١٠/٧٨. السؤال: ما فائدة ختم الآيم الكريمم بقوله تعالى: (والله بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ)؟

آ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ ٱوَلِيَآ هُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَيْرٌ ﴾ قطع الله الولاية بعض، والكفار والمؤمنين، فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم أولياء بعض. القرطبي:٨٧/١٠.

السؤال: ما خطورة زوال الولاء والبراء من حياة المسلمين؟

﴿ وَالْنَيْنَ كَفُرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاءُ بَعْضَ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتَنَةٌ فِ ٱلْأَضِ وَفَسَادٌ كَيْرٍ ﴾ يعني أن في كل من الكفار قوة الموالاة للآخر عليكم والميل العظيم الحاث لهم على المسارعة في ذلك وإن اشتدت عداوة بعضهم لبعض لأنكم حزب وهم حزب، يجمعهم داعي الشيطان بوصف الإيمان البقاعي:٣٥٢/٣ الشيطان بوصف الإيمان البقاعي:٣٥٢/٣ السؤال: على أي شيء يتفق الكفار ويوالي بعضهم بعضاً، رغم اختلاف أنواعهم؟ الجواب:

وَ ﴿ وَٱلِّذِينَ كَفُرُواْ بَعْضُهُمْ آوَلِيآ أَهُ بَعْضَ إِلَا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتَنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَيْرِ ﴾ (إلا تَفعَلُوهُ) أي: موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين ... (تَكُن فِتنَةٌ فِي الأَرض وَفَسَادٌ كَبيرٌ): فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل، والمؤمن بالكافر، وعدم كثير من العبادات الكبار؛ كالجهاد والهجرة، وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أو لياء بعضهم لبعض. السعدي:٣٢٨. السؤال: مثل لبعض أنواع الفتنة الحاصلة بعدم معاداة الكافرين.

وَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَّضَرُواْ أُوْلَتَبِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ هم المؤمنون حقاً؛ لأنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة، والنصرة، والموالاة بعضهم لبعض، وجهادهم لأعدائهم من الكفار والمنافقين. السعدي:٣٢٨. السؤال: ما صفات المؤمنين حقاً؟ المواب:

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَتِكَ مِنكُو ۚ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ
 بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِى كِنْكِ ٱللّهِ ﴾

فهذه الموالاة الإيمانية لها وقع كبير، وشأن عظيم، حتى إن النبي -صلى الله عليه وسلم-آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة خاصة غير الأخوة الإيمانية العامة، وحتى كانوا يتوارثون بها، فأنزل الله: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله): فلا يرثه إلا أقاربه، السعدي: ٣٢٨٠. السؤال: اذكر صورةً كانت في أول الإسلام تدل على أهمية الموالاة بين المؤمنين؟ الموان:

﴿ بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ .

قال علي بن أبي طالب: البسملة أمان، وبراءة نزلت بالسيف؛ فلذلك لم تبدأ بالأمان. ابن جزي: ٢٥٠/١٠.

السؤال: في عدم نزول البسملة في سورة التوبة دليل على قوة القرآن مع المعاندين من الكفار، وضع ذلك.

الحداب:

﴿ بَرَآءَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾.
وأما قوله سبحانه: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) فتلك عهود
جائزة لا لازمة: فإنها كانت مطلقة، وكان مخيراً بين إمضائها ونقضها. ابن تيمية:٣٠٠/٣.
السؤال: هل كانت العهود التي مع المشركين جائزة أو لازمة؟

وَ أَذَنَّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيَّ مُنَ الْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ, وَهُ وَهَا أَمَر للمسلمين بأن يأذنوا المشركين بهذه البراءة؛ لثلا يكونوا غادرين. ابن عاشور ١٠٨/١٠٠٠ السؤال: لماذا أمر المسلمون بإخبار المشركين بإنهاء العهد بينهم؟ الحوان:

﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمُّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ هذه الآيت دالت على أن من قال: «قد تبت»؛ أنه لا يجتزأ بقوله حتى ينضاف إلى ذلك أفعاله المحققة للتوبة؛ لأن الله عز وجل - شرط هنا مع التوبة إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة؛ ليتحقق بهما التوبة. القرطبي:١١٤/١٠.

السؤال: ما تقول فيمن يتوب بلسانه فحسب، ويكتفي بذلك تاركاً العمل؟ الحواب:

ونبه بأعلاها على أدناها؛ فإن ألصّاؤة وءاتوًا الرّكوة فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ ونبه بأعلاها على أدناها؛ فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي هي حق الله عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين، ولهذا كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة. ابن كثير:٣٢١/٣. السؤال: لماذا ذُكِرَت المسلاة والزكاة دون سائر العبادات؟

﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَيْلِغَهُ مَأْمَنَهُۥ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ ﴾

أي: سأل جوارك؛ أي: أمانكُ وذمامك، فأعطه إياه ليسمع القرآن، أي: يفهم أحكامه، وأوامره، ونواهيه، فإن قبل أمراً فحسن، وإن أبى فرده إلى مأمنه. القرطبي:١١٤/١٠. السؤال: بين السبب في إعطاء الشرع الأمان للكافر.

المَّهُ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَحِرُهُ حَقَّ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَهِ ﴾ (حتى يسمع كلام الله) أي: القرآن: تقرأه عليه، وتذكر له شيئاً من أمر الدين، تقيم به عليه حجة الله ... وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. ابن كثير:٢٢٢/٢. السؤال: ما الحكمة من إسماع المشركين القرآن؟

# 🚳 التوجيهات

🚳 العمل بالأيات

عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾.

ا. لقد برئ الله ورسوله من المشركين، فما موقفك منهم؟ ﴿ بَرَاءَةٌ مُن اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَنهَدتُمُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾.

٢. تأمل كيف يدعو الله تعالى أعداء الإسلام إلى التوبة والإقبال عليه، ويعدهم بالخير، فكيف بأهل الإيمان؟ ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الْهَيهَ وَءَاتُوا الزَّحَوة فَخَلُوا سَبِيلَهُم ۚ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

٣. من أكثر الأمور التي تنفع في الدعوة الإسلامية: إسماع الكفار آيات القرآن الكريم، أو ترجمتها، ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِيرَ ﴾ ٱستَجَارَكَ فَأَعِرُهُ حَتَّى يُسْمَعَ كَلَامُ ٱللَّو ﴾.

# 

سورة (التوبة) الجزء (١٠) صفحة (١٨٧)

### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                         | الكلمت          |
|--------------------------------|-----------------|
| إِعلاَمٌ.                      | وَأَذَانٌ       |
| لَم يَخُونُوا العَهدَ.         | لَم يَنقُصُوكُم |
| انقَضَى.                       | انسَلَخَ        |
| حَاصِرُوهُم فِي مَعَاقِلِهِم.  | وَاحصُرُوهُم    |
| طَلَبَ الأَمَانَ مِنَ القَتلِ. | استَجَارَكَ     |

١. ابحث عن أسماء سورة التوبة، وسبب تسميتها بهذه الأسماء،

ثم استخرج ثلاث فوائد من ذلك، ﴿ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ

٢. حافظ على الصلاة، وتصدق بشيء من مالك، لعلها تغفر ذنوبك، ﴿ فَإِن

تَابُواْ وَأَفَامُواْ الصَّلُوةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. ٣. اقرأ كلام الله تعالى على من حولك من غير المسلمين رجاء هدايتهم، ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ اسْتَجَارَكَ فَأَعِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ

كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ ٱلْبَلِغَهُ مَأْمَنَهُۥ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴾.

🗨 سورة (التوبة) الجزء (۱۰) صفحة (۱۸۸)

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ عَ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّ مْعِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ فَمَا ٱسْتَقَلَمُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقَدُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِتُ ٱلْمُتَّقِينِ ٧ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَهِ هِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْتُرُهُمْ فَلَسِقُونَ ۞ ٱشۡ تَرَوُّا بِكَايَاتِ ٱللَّهَ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَيَّدُواْعَن سَبِيلَةِ عِلَى اللَّهُ مُرسَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةَ ۚ وَأُوْلَتِهِكَ هُـمُ ٱلْمُعۡتَدُونَ۞فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوْةَ فَإِخْوَ نُكُمِّ فِي ٱلدِّينِ فَي وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن نَّكَثُوٓا أَيْمَانَهُ مِيِّنُ بَعُهِ عَهْدِهِ مُوَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَايِتِلُواْ أَيِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُ مُرَلَآ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ۞ أَلَا تُقَايِلُونَ قَوْمَانَّكَ تُوَاْ أَيْمَانَهُمْ وَهَــمُّواْ بِإِخْـرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُـــم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخَشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخَشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                         | الكلمة          |
|--------------------------------|-----------------|
| وَفُوا بِعَهدِكُم.             | استَقَامُوا     |
| يَظفَرُوا بِكُم.               | وَإِن يَظهَرُوا |
| نَقَضُوا.                      | نَكَثُوا        |
| مَوَاثِيقَهُم، وَعُهُودَهُم.   | أيمَانَهُم      |
| لاَ عَهدَ لَهُم وَلاَ ذِمَّتَ. | لاَ أَيمَانَ    |

### 🚳 العمل بالآيات

١. ابحث عن فعل تحبه نفسك ويبغضه الله، واتركه تقوى لله عز وجل، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾.

٢. حافظ على الصلوات في أوقاتها مع الجماعة، ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَكَامُواْ ٱلصَّكَلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَينتِ لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾.

٣. قل: «اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق هِ الرضى والغضب»، ﴿ أَتَخُشُونَهُمُّ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴾.

# 🚳 التوجيصات

١. لا تَأْمَن غير المسلمين، ولا تسَلِّم لهم نفسك ورقبتك مهما كانت وعودهم؛ فإنهم لا يؤمنون، ﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُوَهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ ﴿.

٧. أخوة الإسلام تثبت بثلاثة أمور: التوحيد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوْةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ﴾.

٣. الطعن في الدين ردة وكفر موجب للقتل والقتال، ﴿ وَإِن نَّكَثُوَّا أَيْمَنَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُوٓاْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ ٱشْتَرُواْ بِاَيْنِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيـالَا فَصَدُّواْ عَن سَبِيبِ إِيَّا إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ استبدلوا بذلك (ثمنا قليلا)، أي: شيئا حقيرا من حطام الدنيا؛ وهو أهواؤهم وشهواتهم التي اتبعوها. والجملة ... مستأنفة كالتعليل لقوله تعالى: (وأكثرهم فاسقون)؛ فيه أن من فسق وتمرد كان سببه مجرد اتباع الشهوات، والركون إلى اللذات. الألوسي:٥١/٥٠. السؤال: بين خطورة اتباع الشهوات، وأثره على دين المسلم من خلال الآية.

# ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً ﴾

فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمان؛ فذبوا عن دينكم، وانصروه، واتخذوا من عاداه لكم عدواً، ومن نصره لكم ولياً، واجعلوا الحكم يدور معه وجوداً وعدماً، لا تجعلوا الولاية والعداوة طبيعية؛ تميلون بهما حيثما مال الهوى، وتتبعون فيهما النفس الأمارة بالسوء. السعدي:٣٣٠.

السؤال: ما الحكمة في اختيار اسم الإيمان في هذا الموضع: (في مؤمن)؟ وما الذي يفيده المسلم من هذا؟

الجواب:..

﴿ فَإِن نَابُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتَواْ الزَّكُوةَ فَإِخُواْنُكُمْ فِي الدِّينِّ وَنْفَصِّلُ الْآينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ فعلق الأخوة في الدين على التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والمعلق بالشرط ينعدم عند عدمه، فمن لم يفعل ذلك فليس بأخ في الدين. ابن تيميت: ٣١١/٣. السؤال: هل تارك الصلاة أخ في الدين؟

﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَاثُكُمْمْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ (فإن تابواً): من الشرك، (وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم) أي: فهم إخوانكم (في الدين): لهم ما لكم، وعليهم ما عليكم. البغوي:٢٥٣/٢ السؤال: ما الأسس التي تتحقق بها الأخوة بين المؤمنين؟

# ﴿ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾

والطعن: هو أن ينسب إليه ما لا يليق به، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله، واستقامة فروعه. القرطبي:١٢٣/١٠.

السؤال: كيف يكون الطعن في الدين؟

﴿ فَقَائِلُواْ أَيِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ﴾

وخصهم بالذكر لعِظم جنايتهم، ولأن غيرهم تبع لهم، وليدل على أن من طعن في الدين وتصدى للرد عليه فإنه من أئمة الكفر. السعدي:٣٣٠.

السؤال: لماذا خُصَّ أئمة الكفر بالقتال؟

﴿ أَتَخُشُونَهُمُّ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾

وجيء بالشرط المتعلق بالمستقبل -مع أنه لا شك فيه- لقصد إثارة همتهم الدينية؛ فيبرهنوا على أنهم مؤمنون حقا؛ يقدمون خشية الله على خشية الناس. ابن عاشور ١٣٤/١٠٠. السؤال: لماذا جيء بالشرط (إن كنتم مؤمنين) في الآية الكريمة؟

﴿ فَتَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ إِلَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ
 صُدُورَ قَوْدٍ مُؤْمِنِينَ

قال تعالى عزيمة على المؤمنين، وبياناً لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده: (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين). ابن كثير:٣٧٥/٢. السؤال: لم شرع الجهاد والله قادر على إهلاك الأعداء بأمر من عنده؟

- وَ اللهِ ال
- والتندييلُ بجملة: (والله علي مَن يَشَآءٌ وَاللّهُ عَلِمٌ حَكِيمٌ ﴾ والتندييلُ بجملة: (والله عليم حكيم) الإفادة أن الله يعامل الناس بما يعلم من نياتهم، وأنه حكيم لا يأمر إلا بما فيه تحقيق الحكمة، فوجب على الناس امتثال أوامره. ابن عاشور:١٣٧/١٠.

السؤال: ما فائدة تذييل الآية الكريمة بـ(والله عليم حكيم)؟ الجواب:

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ عِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَانَ الزَّكَوْدُ مَسَجِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ عَامَنَ أُولَتِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ الزَّكَوْدُ وَلَا الله عَمَّالِ الله فلا يرجو فبين أن عُمَّال المساجد هم الذين لا يخشون إلا الله، ومن لم يخش إلا الله فلا يرجو ويتوكل إلا عليه؛ فإن الرجاء والخوف متلازمان. والذين يحجون إلى القبور يدعون أهلها، ويتضرعون لهم، ويعبدونهم، ويخشون غير الله، ويرجون غير الله؛ كالمشركين الذين يخشون آلهتهم ويرجونها. ابن تيميت، ٣٧٧/٣.

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَحِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيُومِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ الصّلَوَةَ وَءَاتَى الزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشُ إِلّا اللّهَ فَعَسَى ٱلْوَلَتِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهتَدِينَ ﴾ وأمّا من لم يؤمن بالله ولا باليوم والآخر، ولا عنده خشية لله، فهذا ليس من عمار مساجد الله، ولا من أهلها الذين هم أهلها، وإن زعم ذلك وادّعَاه. السعدي:٣١١. السؤال: ما علامة عمارة المسجد المقبولة عند الله سبحانه؟

﴿ أَجَعَلْمُ سِقَايَةَ الْخَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُرُنَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

يعني: الذين زعموا أنهم أهل العمارة، فسماهم الله ظالمين بشركهم، فلم تغن عنهم العمارة شيئاً. ابن كثير ٣٧٧/٢.

السؤال: من لم يوحد الله سبحانه وتعالى هل يكون عمله الصالح نافعاً له في شيء؟ الجواب:

﴿ أَجَعَلَتُمْ سِقَايَةَ الْخَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْخُرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَجَهْدَ فَلَ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ﴾ في سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَشْتُونُ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ﴾

سببها أن قُوماً مِّن قريش افتُخروا بسقاية الحاج، وبعمارة المُسَجد الْحرام؛ فبين الله أن الجهاد أفضل من ذلك. ابن جزي، ٣٥٣/١.

> السؤال: كيف تستدل بهذه الآية على تفاضل الأعمال؟ الجواب:

#### 📜 سورة (التوبة) الجزء (۱۰) صفحة (۱۸۹)

قَاتِلُوهُمْ مَيُعَذِبْهُ مُ اللّهُ عِلَيْدِيكُمْ وَيُغْزِهِ مُ وَيَهُ فَرِهِ مُ وَيَخُرُوهُ عَلَيْهُ مَ وَيَعْرُونَ وَقَوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَيُغْزِهِ مُ وَيَنْهِ مَ عَيْظَ عَلَيْهُ مِ وَيَشْفِحُ وَيَعْوَبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلِيهُ مَ حَكِيمُ ﴿ فَاللّهُ عَلَيْهُ مَ حَكِيمُ وَ فَلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَيْهُ حَكِيمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَ حَكِيمُ وَاللّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهَ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَيْرُوا مَسَجِدَ وَاللّهُ عَبْرُومِهَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْبَوْدِ وَاقَامَ الصَلْوةَ وَعَالَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَالْبَوْدُ وَاقَالَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْبَوْدُ وَاقَالَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَالْبَوْدُ وَاقَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْبَوْدُ وَاقَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَمِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                   | الكلمت    |
|--------------------------|-----------|
| بِطَانَتً، وَأُولِيَاءَ. | وَلِيجَةً |

# العمل بالآيات 🚳

اكتب مقالا أو رسالة تفضح أساليب المنافقين في إفساد المجتمع أو محاربتهم للدين، ﴿ قَتِلُوهُم يُعَذِّبُهُمُ اللهُ إِلَّيْدِيكُم وَيُغْزِهِمُ وَيُعْزِهِمُ وَيُغْزِهِمُ وَيُغْزِهِم وَيُغْزِهِم وَيُغْزِهِم وَيُغْزِهِم وَيُغْزِهِم مَا يَعْفِر مُؤُونِين ﴾.

امكث في المسجد لذكر الله قبل الصلاة أو بعدها، أو بين المغرب والعشاء؛ فهذا من عمارة المسجد، ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَحِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَرَ ﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَحِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَرَ ﴾ إِللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ مَنْ ءَامَرَ

٣. سل الله تعالى أن يرزقك الخشية؛ فإنها أجلَّ علامات الهداية، ﴿ وَلَمْ 
 يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَكِمِكَ أَن يَكُونُواْ مِن المُهتَدِينَ ﴾.

# 🐵 التوجيصات

الله بُدَّ أن تمر عليك ابتلاءات وامتحانات من الله تبين هل أنت صادق في إيمانك، ﴿ أَمْ حَسِبْتُمُ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهَ الذِّينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ ﴾.

٢. احذر اتخاذ بطانت من أعداء الدين، ﴿ وَلَمْ يَتَخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا يَتَخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا المُؤْوِنِينَ وَلِيجَةً وَاللّهُ خَيِيرًا بِمَا قَعْمَلُونَ ﴾.

٣. الأعمال الصالحة لا تنفع مع عدم وجود التوحيد الخالص،
 ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجَ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيُومِ
 الْكِيزِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِندَ اللّهِ ﴾.

سورة (التوبة) الجزء (١٠) صفحة (١٩٠)

يُبَيِّرُهُمْ وَرَدُّهُ مُرِيَحُمةٍ مِنَهُ وُوَضَوَنِ وَجَتَّتِ لَّهُمْ فِيهَا عَيْمُ وَفِيهَا عَيْمُ مُوَّا اللَّهَ عِندَهُ وَأَجَرُ عَظِيهُ الْبَدَّ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجَرُ عَظِيهُ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجَرُ عَظِيهُ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجَرُ عَظِيهُ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجَرُ عَظِيهُ اللَّهَ عَندَهُ وَأَعْلَى اللَّهِ عَظِيهُ اللَّهِ عَندَ وَالْمَوْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَمَن يَتَوَلَّهُ مُ مِن كُمْ وَالْمَوْنَ اللَّهُ عَمُوا الظّلِمُونَ اللَّهُ مُوَى اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

### ۞ معاني الكلمات

| المعنى             | الكلمة             |
|--------------------|--------------------|
| اكتَسَبتُمُوهَا.   | اقتَرَفتُمُوهَا    |
| عَدَمَ رَوَاجِهَا. | كُسَادَهَا         |
| لُم تَنْضَعِكُم.   | فَلَم تُغنِ عَنكُم |

# 🚯 العمل بالآيات

ابحث عن صديق إذا جالسته زاد إيمانك، واتخذه صاحبا، ﴿ يَتَأْيُّهُا اللَّهِ عَلَيْهُا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

٢. حدد شيئا أشغلك عن محبة الله، ثم اسعَ في تخفيف محبتك له،
 ﴿ ... وَمَسَكِنُ تَرْضُونُ فَهَا آحَبُ إِليَّكُمُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، فَرَبُصُواْ حَتَى يَأْقِلَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ،

# 🐠 التوجيهات

الولاية الدينية أعظم وأشرف من ولاية النسب، ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ
 ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِيآ اَ إِنِ ٱسۡتَحَبُواْ ٱلْكُفْرِ
 عَلَى ٱلْإِيمَـٰ إِنَّ وَمَن يَتَوَلَّهُم يَنكُمْ فَأُولَٰ إِنَّ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ

النصر إنما يكون من عند الله تعالى وحده؛ فهو ليس بعدد والا عتاد والا قوة، ﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ ﴾.

٣. إيمان المجاهدين، وصدق توكلهم على الله تعالى، أهم من كثرة عددهم وعتادهم، ﴿ إِذْ أَعْجَبُتُكُمُ كُثُرَتُكُمُ فَلَمُ تُغَنِن عَنكُمُ شَيّئًا ﴾.

### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ يَتَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَغَذَّوا ءَابَ آءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِيآ اَهِ ٱسْتَحَبُّوا الْ اللهُ ال

(لا تتخذوا آباءَكُم وَإِخوانكم) الذين همْ أقرب الناس إليكم، وغيرهم من باب أولى وأحرى، فلا تتخذوهم (أولياء إن استحبوا) أي: اختاروا على وجه الرضا والمحبة (الكفر على الإيمان). السعدي:٣٣٢. السؤال: لماذا خَصَّ الله الأباء والإخوان بالذكر؟

لَ ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمُّ وَأَبْنَآ وَ كُمُّ وَإِخُونَكُمُّ وَأَوْرَجُكُّ وَعَشِيرُكُو وَأَمُولُ اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَمَعَارَفُهُ وَأَمُولُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ وَجَهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَرَبُسُوا حَتَى يَأْتِ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْفَسِقِينَ ﴾ في سَبِيلِهِ فَرَبَسُوا حَتَى يَأْتِ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّه لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْفَسِقِينَ ﴾ وعيد لمن آثر أهله، أو ماله، أو مسكنه على الهجرة والجهاد ابن جزي: ٣٥٤/١٠. السؤال: والمسكن؟

وَ اَلَا إِن كَانَ ءَابَا وَكُمُّ وَٱلْنَا وَ كُمُّ وَالْنَا وَ كُمُّ وَالْوَلَكُمُّ وَاَزُو كُمُّ وَعَشِيرَكُمُّ وَاَمْوَلُ اَقْتَرَفْتُهُوهَا وَمَسَدِيلُ مَّرْضُونُهَا أَحَبَ إِلَيْكُمُ مَنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَ فَرَبُصُوا حَتَّى يَأْقِي اللّهُ وَأَمْرُهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْفَسِقِينَ ﴾ في سَبِيلِهِ وَفَرَبُسُولُ حَتَّى يَأْقِيلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ورسوله، وعلى تقديمها على محبّة كل هذه الآية الما ورسوله، وعلى تقديمها على محبّة كل شيء ... وعلامة ذلك: أنه إذا عرض عليه أمران: أحدهما يحبه الله ورسوله، وليس لنفسه فيه شيء ...

هذه الأية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله، وعلى تقديمها على محبة كل شيء ... وعلامة ذلك: أنه إذا عرض عليه أمران: أحدهما يحبه الله ورسوله، وليس لنفسه فيه هوى، والأخر تحبه نفسه وتشتهيه، ولكنه يُفُوّتُ عليه محبوبًا لله ورسوله، أو ينقصه، فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله دل ذلك على أنه ظالم تارك لما يجب عليه. السعدي:٣٣٢. السؤال: متى تظهر محبة الله ورسوله على العبد؟

 ﴿ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّه وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَرَبَّضُواْ حَتَّى يَأْقِ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾

وخص الجهاد بالذكر من عموم ما يحبه الله منهم تنويها بشأنه، ولأن ما فيه من الخطر على النفوس، ومن إنضاق الأموال ومفارقة الإلف، جعله أقوى مظنة للتقاعس عنه، لا سيما والسورة نزلت عقب غزوة تبوك التي تخلف عنها كثير من المنافقين وبعض المسلمين. ابن عاشور١٠٠/١٠٠٠ السؤال: لماذا خص الجهاد بالذكر في الآية الكريمة؟

و لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ﴾

يذكر تُعالى للمؤمنين فضله عليهم، وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله، وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره، لا بعددهم، ولا بُعَددهم، ونبههم على أن النصر من عنده. ابن كثير ٢٢٨/٢٠. السؤال: ما المستفاد من إضافة النصر إلى الله سبحانه وتعالى؟

﴿ وَيُوْمَ حُنَايَٰ إِذَ أَعْجَبَتُكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَالْمَ تُغَنِّنِ عَنكُمْ شَيْعًا وَضَافَتَ
 عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّذْبِرِينَ ﴾

كانوا يومئذ الثنياً عشر ألفاً، فقال بعضهم، لن نغلب اليوم من قلت، فأراد الله إظهار عجزهم، ففرَّ الناس عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى بقي على بغلته في نفر قليل، ثم استنصر بالله، وأخذ قبضة من تراب فرمى بها وجوه الكفار، وقال: (شاهت الوجوه)، ونادى بأصحابه فرجعوا إليه، وهزم الله الكفار، ابن جزي:٣٥٤/١، السؤال: في هذه الآية تربية للأمة عامة وللمجاهدين خاصة، وضح ذلك.

﴿ وَيُوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَنْكُمْ كُثَّرَتُكُمْ فَارْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّذَبِينَ ﴾

قال بعضهم: لن نغلب اليوم عن قلم، فوكلوا إلى هذه الكلمة، فكان ما ذكرناه من الهزيمة في الابتداء إلى أن تراجعوا. البغوي:١٤٩/١٠٠

السؤال: بين خطورة العجب بالنفس والإمكانات على الأفراد والجماعات. العدال

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ ﴾

أي: خبثاء في عقائدهم وأعمالهم، وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضر، ولا تغني عنهم شيئا؟! وأعمالهم ما بين محاربة لله، وصد عن سبيل الله، ونصر للباطل، ورد للحق، وعمل بالفسادفي الأرض لافي الصلاح. السعدي:٣٣٣. السؤال: ما وجه نجاسة المشركين؟

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلُةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ إِن شَاءً إِنَ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾ (وإن خفتُم عيلَمَ) أي: فقراً؛ كان المشركون يجلبون الأطعمة إلى مكم، فخاف الناس قلة القوت بها إذ مُنِع المشركون منها، فوعدهم الله بأن يغنيهم من فضله، فأسلمت العرب كلها، وتمادى جلب الأطعمة إلى مكة، ثم فتح الله سائر الأمصار. ابن جزي:١/٣٥٥. السؤال: ما توجيهك لمن يبرر لنفسه أكل المال الحرام بحجة خوف الفقر؟

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّالِهِ ۚ إِن شَآءَ ﴾ تعليق للإغناء بالمشيئة؛ لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان، ولا يدل على محبة الله، فلهذا علَّقه الله بالمشيئة؛ فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب. السعدي:٣٣٣. السؤال: لماذا علق الله الإغناء بالمشيئة؟

﴿ قَائِلُواْ ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُوكَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِيكَ أُوَتُّواْ ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمُ صَنغِرُونَ ﴾

(عن يد) أي: عن قهر وذل...وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «يعطونها بأيديهم، ولا يرسلون بها على يد غيرهم»...وقيل: عن إقرار بإنعام المسلمين عليهم بقبول الجزية منهم. البغوي:٢٦٨/٢. السؤال: بين عزة الإسلام، وذلت الكفار في إعطاء الجزية.

﴿ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ ﴾

أي: لا يدينون الدين الصحيح، وإن زعموا أنهم على دين فإنه دين غير الحق؛ لأنه ما بين دِين مُبَدِّل وهو الذي لم يشرعه الله أصلا، وإما دين منسوخ قد شرعه الله ثم غيَّرَه بشريعة محُمد صُلى الله عليه وسلم، فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز. السعدي:٣٣٤. السؤال: بطلان دين أهل الكتاب من جهتين، فما هما؟

﴿ اَتَّخَاذُوۤا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾

روي عن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي عنقي صليب من ذهب، فقال لي: «يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك»، فطرحته، ثم انتهيت إليه وهو يقرأ: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)، حتى فرغ منها، قلت: إنا لسنا نعبدهم، فقال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟» قال: فقلت: بلى، قال: «فتلك عبادتهم»، قال عبد الله بن المبارك: وهل بدل الدين إلا الملوك ... وأحبار سوء ورهبانها. البغوي:٢٧٣/٢. السؤال: كيف صار العلماء والعباد أرباباً لأقوامهم من دون الله تعالى؟

﴿ اَتَّخَاذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾

كانوا يأخذون بأقوال أحبارهم ورهبانهم المخالفة لما هو معلوم بالضرورة أنه من الدين؛ فكانوا يعتقدون أن أحبارهم ورهبانهم يحللون ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله، وهذا مطرد في جميع أهل الدينين ... فحصل من مجموع أقوال اليهود والنصارى أنهم جعلوا لبعض أحبارهم ورهبانهم مرتبت الربوبية في اعتقادهم، فكانت الشناعة لازمة للأمتين ولو كان من بينهم من لم يقل بمقالهم كما زعم عدي بن حاتم؛ فإن الأمة تؤاخذ بما يصدر من أفرادها إذا أقرته ولم تنكره. ابن عاشور:١٧٠/١٠. السؤال: متى يقع الشرك في باب التحليل والتحريم؟

🗨 سورة (التوبة) الجزء (۱۰) صفحة (۱۹۱)

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَٱللَّهُ غَ فُورُ رَّحِيهُ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّمَا ٱلْمُشَرِكُونَ نَجَسُ فَكَا يَقُ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمْ هَلِذَا وَإِنْ خِفْتُ مْعَيْ لَةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ٤ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِي رُحَكِيمٌ ۞ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونِ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَايَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّمِنَ ٱلَّذِينِ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ حَتَّى يُعۡطُواْ ٱلۡجِـزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ مَا خِرُونَ ۞ وَقَالَتِ ٱلْيَهُ هُودُ عُنَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْرِثُ ٱللَّهِ ۖ ذَٰ لِلكَ قَوْلُهُ مِ بِأَفْوَاهِهِ لِمُ يُضَاهِنُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبَلُ \* قَلْتَلَهُ مُ ٱللَّهُ ۚ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ ۞ ٱتَّخَذُوۤاْ أَحْبَا رَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابَامِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَدَ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعَبُ دُوٓا إِلَاهَا وَحِدَاً للا إِلَنهَ إِلَّا هُوَّسُبْحَانَهُ وَعَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠

# 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                            | الكلمت             |
|-----------------------------------|--------------------|
| فَقرًا.                           | عَيلَۃً            |
| يُشَابِهُونَ.                     | يُضَاهِئُونَ       |
| كَيفَ يُصرَفُونَ عَنِ الْحَقِّ ١٩ | أَنَّى يُؤْفَكُونَ |

### 🚳 العمل بالآيات

١. تعبد لله تعالى بهذين الاسمين العظيمين بالدعاء بهما، فقل: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، ﴿ ثُمَّ يَثُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَى مَن يَشَاَّهُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ ﴾.

٢. تعلم أحكام التعامل مع الكفار من أهل الذمة وغيرهم، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا ﴾.

٣. أرسل رسالة تبين فيها أن من التوكل ترك الكسب الحرام مخافة الله، وثقة بوعده سبحانه، ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمْ عَيْـلَةُ فُسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ۚ إِن شَاءَ ﴾.

# 🕲 التوجيصات

١. الخوف من الفاقة والفقر لا يمنعان المؤمن من امتثال أمر ربِّه؛ فيإن الله تعيالى بشر مين امتثبل أمره بالغنبي، ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ عَيْـلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّـلِهِ ۚ إِن شَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيـمُرُ حَكِيتٌ ﴾.

٢. طلب العلم ليس مبررا للفقر أو أن تكون عالم على الآخرين؛ فكم من عالم وعابدٍ كان من أغنى الناس، ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمْ عَيْـلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ۚ إِن شَاءً ﴾.

٣. لا تطع العلماء في معصية الله تعالى، ولا تتعصب لشيخ أو مربِّ بحيث ترد الحق لأجله، وأخلص اتباعك لشرع الله تعالى وحده، واحرص على معرفة الدليل، ﴿ أَتَّخَاذُوٓ أَ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾.

🗨 سورة (التوبة) الجزء (١٠) صفحة (١٩٢)

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُواْ فُرَ اللّهِ بِأَقْوَهِ هِمْ وَيَأَبْ اللّهُ إِلّا أَن يُصْلِ يُسِمَّو أَلْوَى ﴿ هُوَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَيَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ هُوَ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

### 🧶 معاني الكلمات

| المعنى                                                                                             | الكلمة            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| لِيُعلِيَهُ.                                                                                       | لِيُظهِرَهُ       |
| حَرَّمَ اللهُ فِيهَا القِتَالَ، وَهِيَ: ذُو<br>القَعدَةِ، وَذُو الحِجَّةِ، وَالمُحرَّمُ، وَرَجَبٌ. | أَربَعَتُّ حُرُمٌ |

### ﴿ العمل بالآيات

أ. راجع زكاة أموالك، وتصدق بصدقة مستحبة، ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ لَلْمُ لَلْمُنْ أَلْمُ لَلْمُ لَلْمُو

٢. من أقوى أسباب انتشار الشرك والبدع: الأموال التي تدفع لأئمتها
 المضلين، ﴿ يَتَأَيُّمًا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّرَى ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ
 لَيَأْ كُلُونَ أَمُولُ النَّاسِ بِٱلْبَطِلِ ﴾.

٣. ابدأ من اليوم بإظهار الأشهر الهجرية في تعاملاتك قدر استطاعتك؛ فهي المقدمة عند الله، وهي من مظاهر الدين الإسلامي، ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوٰوَتِ وَٱلأَرْضَ مِنْهَا ٓ أَرْبَعَتُ حُرُمٌ ﴾.

# 🐠 التوجيصات

ا. بيان عداء قادة اليهود والنصارى للإسلام، وتعاونهم على إفساده، وإفساد أهله، ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُوا نُوْرَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَيَأْفِى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتَاتِهُ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِهَ فُورَهُ، وَلَوْ كَرهُ الْكَغْرُونَ ﴾.

٢. بشرى للمسلمين بأن الإسلام سيصبح هو الدين الذي يعبد الله به في الأرض لا غيره، ﴿ هُو اللّٰذِينِ الرُّسُولَةُ, بِاللّٰهُ لَكَىٰ وَدِينِ النَّحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾.

 انظر كيف يكون المال جحيماً على أصحابه يوم القيامة إذا لم يؤدوا الزكاة الواجبة، ﴿ يُوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونِ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَاذَا مَا كَنْرَتُمْ لِأَنفُسِكُم فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكِنزُونَ
 ﴿ قَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّالَالَاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّالَةُ اللَّاللَّالَاللّ

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُواْ فُرُ اللَّهِ بِأَفْرَهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ فُرَهُ, وَلَوْ كِرِهَ الْكَفِرُونَ ﴾ إضافة النور إلى اسم الجلالة إشارة إلى أن محاولة إطفائه عبث، وأن أصحاب تلك المحاولة لا يبلغون مرادهم. ابن عاشور:١٧٢/١٠.
المحاولة لا يبلغون مرادهم. ابن عاشور:١٧٢/١٠.
السؤال: ما فائدة إضافة النور إلى الله تعالى؟

﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ وَإِلَهُ مَا لَيْنِ كُلِهِ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ. وَوَينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ. وَلَوْ كَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾

وإظهاره: جعله أعلى الأديان وأقواها؛ حتى يعم المشارق والمغارب. ابن جزي:٣٥٦/١. السؤال: ماذا تقول لمن أصابه اليأس من انتصار أهل الإسلام من خلال هذه الآيت؟ الجواب:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَخْبَادِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ وَٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾

والمقصود: التحدير من علماء السوء، وعباد الضّلاً ل: كمّا قال سفيان بن عيينة، من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. ابن كثير:٣٣٥/٢. السؤال: ما المقصود من التحذير من حال الأحبار والرهبان؟

﴿ يَتَأَيُّمُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَادِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُولَ النَّاسِ وَالْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ اللِّهِ ۚ ﴾

فإن الناس عالةٌ على العلماء، وعلى العباد، وعلى أرباب الأموال، فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس. ابن كثير:٣٣٥/٢.

وَ الْآَذِينَ يَكُنِرُونَ الْآهَبَ وَالْفِضَةَ وَلاَ يُفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَدَابِ اللّهِ فَبَشِّرَهُم وَ اللّهَ عَلَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوكَ بِهَا جِاهُهُمْ وَحُمُونَهُمُ وَظُهُورُهُم ۖ هَذَا مَا صَكَرَّتُم لِأَنفُسِكُو فَذُوقُواْ مَا كُنتُم تَكْبِرُونَ ﴾ وَجُمُونَهُم وَظُهُورُهُم ۗ هَذَا مَا صَكَرَّتُم لِأَنفُسِكُو فَذُوقُواْ مَا كُنتُم تَكْبِرُونَ ﴾ يقال: من أحب شيئاً وقدَّمه على طاعت الله عُذَب به، وهؤلاء لما كانت أعز الأموال الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم عذبوا بها ... هذه الأموال لما كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة. ابن كثير:٢٣٦/٣. السؤال: من أحب شيئاً وقدَّمَه على طاعت الله عُذَب به، وضح ذلك من خلال الآية.

﴿ إِنَّ عِـذَةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ الثَّنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ
 وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا ٓ أَرْبَعَــَةُ حُرُمٌ ۗ ﴾

هذه الأية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها: إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم، والروم، والقبط. القرطبي:١٩٧/١٠. السؤال: كثرت الدعوة لترك الشهور العربية، والاعتياض عنها بالشهور الأجنبية،

السؤال: كثرت الدعوة لترك الشهور العربية، والاعتياض عنها بالشهور الاجنبية، فما التوجيه القرآني في ذلك؟ الحواب:

﴿ وَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةُ كَمَايُقَنْلُونَكُمْ كَافَّةٌ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنْقِينَ ﴾ (واعلموا أن الله مع المتقين) فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في سركم وعلنكم، والقيام بطاعته، خصوصاً عند قتال الكفار؛ فإنه في هذه الحال ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء المحاربين. السعدي: ٣٣٦.

السؤال: لماذا أُمِرَ بالتقوى بعد الأمر بمقاتلة الكفار؟

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُوْ إِذَا قِيلَ لَكُوْ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَاقَلْتُمْ
 إِلَى ٱلأَرْضِ أَرْضِيتُم بِالْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرةَ فَمَا مَتَنعُ ٱلْحَيَوةِ
 ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

عاتبهم الله على إيشار الراحة في الدنيا على الراحة في الآخرة؛ إذ لا تنال راحة الآخرة إلا بنصب الدنيا. القرطبي: ١٠٨/١٠.

السؤال: كيف تُنال راحة الآخرة؟ الحداد:

﴿ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾

فَإِنَ عدمُ النفيرِ فِي حال الاستنفار من كِبَائر الدُنوب الموجبة لأشد العقاب؛ لما فيها من المضار الشديدة: فإن المتخلف قد عصى الله تعالى وارتكب لنهيه، ولم يساعد على نصر دين الله، ولا ذُبَّ عن كتاب الله وشرعه، ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم، وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، بل رُبِّما فَتَ فِي أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله، المسعدي:٣٧٧.

السؤال: ما خطورة عدم النضرة عند الاستنضار في سبيل الله؟ الحماد:

﴿ إِلَّا نَنفِرُوا يُعَلَيْبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

قوله تعالى: (إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليما ويستبدل قوماً غيركم) قد يكون العذاب من عنده وقد يكون بأيدي العباد، فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع؛ فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله جمع الله قلوبهم وألف بينهم وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم. ابن تيمية:٣٠/٣٥٠. السؤال: بيّن أثر ترك الجهاد ، مع توضيح نوعي عذاب المتخلف عنه.

﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَعُهُ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ كَفُرُواْ ثَانِينَ اثْنَيْنِ إِذْ كَفُولُ لِصَحِيهِ، لَا تَحْدَزَنْ إِنَ ٱللّهُ مَعَنَا ﴾ هذا إعلام من الله -عز وجل- أنه المتكفل بنصر رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإعزاز دينه؛ أعانوه، أو لم يعينوه، وأنه قد نصره عند قلم الأولياء، وكثرة الأعداء، فكيف به اليوم وهو في كثرة من العدد والعُدد. البغوي:٢٨٢/٢.

السؤال: يظن بعض المسلمين أن الدين محتاج إليه، بين التوجيه القرآني في هذا الأمر. الحوان:

وَ ﴿ إِذْ هُمَا فِ ٱلْغَارِ إِذْ يَعُولُ لِصَحِيهِ الْآَخَارِ إِنْ يَعُولُ لِصَحِيهِ الْآخَارُ إِنَ اللّهَ مَعَنَا ﴾ (إذ يقول لصاحبه المطلق، الذي كملُ في الصحبة كما لا لم يشركه فيه غيره، فصار مختصا بالأكملية من الصحبة. ابن تيمية: ٣٥٢/٣. السؤال: اختص أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - بالأكملية في الصحبة، بين ذلك. الحواد:

الانتخازة ﴾

الحزن قد يعرض الخواص عباد الله الصديقين، مع أن الأولَى إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه؛ فإنه مضعف القلب، مُوهِنُ العزيمة. السعدي:٣٣٨. السؤال: ما خطورة الحزن على المسلم؟ وكيف يتعامل معه؟ الحوان:

﴿ وَجَعَلَ كَلِمَةُ اللَّينَ كَفَرُوا الشَّفَانَّ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلَيا ﴾ فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج الواضحة، والأيات الباهرة، والسلطان الناصر. السعدي: ٣٣٨.

السؤال: ما الوسائل التي يعلو بها دين الإسلام على غيره؟ المعلمة:

سورة (التوبة) الجزء (١٠) صفحة (١٩٣)

إِنَّ مَا ٱلنِّينَ ءُ زِيَادَةُ فِي ٱلْكُفْرِيُ مُونَهُ وَعَامَا لُيُواطِعُواْ كَفَرُونَهُ وَعَامَا لُيُواطِعُواْ عِدَةَ مَاحَرَمَ ٱللّهُ فَيُحِلُونَهُ وَعَامَا لُيُواطِعُواْ عِدَةَ مَاحَرَمَ ٱللّهُ فَيُحِلُواْ مَاحَرَمَ ٱللّهُ فَيُحِلُواْ مَاحَرَمَ ٱللّهُ فَيْرِينَ لَهُمُ سُوءً أَعْمَلِهِمْ وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَغْرِينَ لَهُمُ اللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِلّا تَعْمُ وَلَا تَصُرُوهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                         | الكلمت           |
|------------------------------------------------|------------------|
| التَّاخِيرُ لِحُرمَةِ شَهرٍ إِلَى شَهرٍ آخَرَ. | النَّسِيءُ       |
| لِيُوَافِقُوا.                                 | لِيُوَاطِئُوا    |
| عَدُدَ.                                        | عِدَّةَ          |
| تَبَاطَأْتُم، وَتَكَاسَلتُم.                   | اثَّاقَلتُم      |
| إِلاَّ تَخرُجُوا لِلجِهَادِ.                   | إِلاَّ تَنفِرُوا |

# 🚳 العمل بالآيات

ألق كلمت، أو أرسل رسالت عن خطر التحايل على الشريعت، وأهمية مراقبة الله، ﴿ يُحِلُونَ أَهُ عَامًا وَيُكِرِّمُونَ أَهُ عَامًا لِيُواطِئُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ الله عَلَى الله عَرَّمَ الله عَدَّمَ الله عَرَّمَ الله ﴾.

٧. تذكر أسماء ثلاث دول أو أمم استبدل الله بها غيرها لما استبدلوا بشرع الله هوى أنفسهم، ثم استعذ برضى الله من سخطه، وبمعافاته من عقوبته، ومن تحول عافيته وفجاءة نقمته، ﴿ وَيَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمُ مَ وَلا نَضُرُ رُوهُ شَيْعًا وَاللهُ عَلَى كُلِ شَيْعًا فَيَارِهُ ﴾.

٣. ابحث عن سنة من سنن النبي على لم تطبقها، وطبقها، ﴿ إِلَّا لَنْهُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ أَلَّهُ ﴾.

### 💿 التوجيصات

 ا. على المجتمع أن يراجع العادات الدخيلة عليه بين آونة وأخرى؛
 فلعل بعض هذه العادات يكون قبيحاً وقد استحسنها مع كثرة ممارستها، ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّيَّى مُ زِكَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾.

اعلم أن من سنة الله تعالى في خلقه الاستبدال؛ فمن بدل وضيع أذهبه الله وأتى بخير منه، ﴿ وَيَسْ تَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْئًا وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْئًا وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾.

٣. الحزن يضُتُ العضد، ويضعَف العزيمة والقلب، فعلى المسلم أن يُذهبه عنه وعن من حوله قدر الإمكان، ﴿ لاَ عَضَرَنٌ ﴾.

🗨 سورة (التوبة) الجزء (۱۰) صفحة (۱۹٤)

آنفرُواْخِفَافَاوَثِقَالَا وَجَهِدُواْ بِالْمُوَالِكُمْ وَالْفَيْكُو فِي سَبِيلِ ٱللَّهُ ذَلِكُمْ خَيْرُلُكُمُ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهُ ذَلِكُمْ خَيْرُلُكُمُ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ وَالْحَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ وَلَكِينَ بَعُوكَ لَوَالْكَانَ عَرَضَا قَرِيبَا وَسَفَرَ وَلَقَيْ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ وَلَكَيْمُ وَلَكَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ عَنكَ لِمَ أَنفُسِهِمْ فَوَاللَّهُ عَنكَ لِمَ أَلْوَيْمِ ٱلْلَا وَلَا تَعْمَلُمُ اللَّهُ وَٱلْمُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَلَقَى اللَّهُ الْمُعَلِّقِينَ فَا وَاللَّهُ وَلَكُونَ وَلَوْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُونَ وَاللَّهُ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَقُولُولُولُ وَلَكُمُ والْمُعَ الْقَاعِدِينَ ﴿ وَلَيْكُمُ وَقِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَعُمُ وَلَيْ الْمُعَلِقُولُهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# ۞ معاني الكلمات

|                                                   | <del></del>             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| المعنى                                            | الكلمة                  |
| مَتَاعًا مِنَ الدُّنيَا، سَهلَ الْمَأْخَذِ.       | عَرَضًا قَرِيبًا        |
| الْسَافَةُ الَّتِي تُقطَعُ بِمَشَقَّدٍ.           | الشُّقَّةُ              |
| خُرُوجَهُم لِلجِهَادِ مَعَكَ.                     | انبِعَاثَهُم            |
| ثَقَّلَ عَلَيهِمُ الخُرُوجَ.                      | فَثَبَّطَهُم            |
| فَسَادًا، وَاضطِرَابًا.                           | خَبَالاً                |
| لَأُسرَعُوا السَّيرَ بَينَكُم بِالنَّمِيمَةِ.     | وَلأَوضَعُوا خِلاَلَكُم |
| يَطلُبُونَ فِتنَتَّكُم، وَفَسَادَ ذَاتِ بَينِكُم. | يَبغُونَكُمُ الْفِتنَتَ |

# 🚳 العمل بالآيات

١. تبرع بشيء من مالك للجهات الخيرية؛ فهو من الجهاد بالمال، ﴿ اَنفِرُواْ
 خِفَافًا وَرْقِكَ اللَّهُ وَجَهِدُواْ بِإَمْوَالِكُمْ وَاَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.

٧. استعذ بالله من العجز والكسل؛ فإنهما يحرمان الإنسان من العبادة، ﴿ لُوَكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِكِنَ بِعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ ﴾.
 عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ ﴾.

٣. ضع اليوم خطت، وجهز استعدادت لفعل الخير، واجعله يشغل حيزا من تفكيرك، وأن لا يحرمك منه بسبب ذنوبك، ﴿ وَلَكِن كَيْرَ اللهُ الْبِعَائَهُمُ فَتُبَطَّهُمُ وَقِيلَ أَقَّدُواْ مَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ ﴾.

# 🐠 التوجيصات

ا. من الجهاد: الجهاد بالمال، ﴿ آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ
 إِأْمُولِكُمْ وَأَنْشُوكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.

٢. مشروعية العتاب للمحب، ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبِكَينَ لَكُ الْمَدِينِ
 يَتَبَكَينَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ الْكَذِيبِ

٣. إرادة الخير لا تكفي حتى يدل عليها الاستعداد بالعمل، ﴿ وَلَوْ
 أَرَادُوا أَلْخُ رُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ أَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِفَ اللَّ وَجَهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس، كما في قوله تعالى: (وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله) ... فإن المجاهد بالمال قد أخرج ماله حقيقة لله، والمجاهد بنفسه لله يرجو النجاة. ابن تيمية:٣٧٣/٣٠.

السؤال: ما أهمية الجهاد بالمال؟ بين ذلك من خلال الآية.

لجواب:

- وَجَهِدُواْ بِأَمْرَلِكُمْ وَأَنفُيكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ أي: هذا خير لكم في الدنيا والآخرة؛ لأنكم تغرمون في النفقة قليلاً؛ فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا، مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة. ابن كثير: ٣٤٤/٢. السؤال: خيرية الجهاد تكون دنيوية وأخروية، وضّع ذلك بمثال.
- وَ هُوَ عَفَا اللَّهُ عَنك لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَقَى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيكَ صَدَقُواْ وَتَعَلَّمُ الْكَذِيبِك ﴾ قال سفيان بن عيينة: انظروا إلى هذا اللطف: بدأ بالعفو قبل أن يعيره بالذنب. البغوي:٢٨٩/٢. السؤال: كيف نتعلم أدب العتاب من أسلوب القرآن الكريم؟ الحواد:
- ﴿ لَا يَسْتَنْذِنُكَ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُومِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوِلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ﴾ أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم؛ لأن ما معهم من الرغبت في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاث، فضلاً عن كونهم يستأذنون في تركه من غير عذر. السعدي:٣٣٨-٣٣٩. السؤال: لماذا كان المؤمنون حقيقةً لا يعتذرون عن الجهاد؟
- ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِمَن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَطَّهُمْ
   وَقِيلَ ٱقْعُـدُواْ مَعَ ٱلْقَدْ عِدِيرِ ﴾
   أي: له أداده الحجاد لتأهده الشهد السف : فقد كه الأستعداد دليل على ادادتهم التخلف القد طب: ١٧٩٧.

﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَا زَادُوكُمُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلأَوْضَعُواْ خِلنَاكُمْمْ يَبغُونَكُمُ ٱلْفِئنَةَ
 وَفِيكُمْ سَمَنعُونَ لَهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيدٌ إِلَالظَالِمِينَ ﴾

(لو خرجواً) يعني: المُنافقين، (فيكم) أيّ: معكّم، (مّا زادوكم إلا خبالاً) أي: فساداً وشراً، ومعنى الفساد: إيقاع الجبن والفشل بين المؤمنين بتهويل الأمور. (ولأوضعوا): أسرعوا، (خلالكم) أي: وسطكم؛ بإيقاع العداوة والبغضاء بينكم بالنميمة، ونقل الحديث من البعض إلى البعض. البغوي:٢٨٩/٢.

السؤال: بين أثر المنافقين في النميمة والإفساد.

٧ ﴿ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَمُمَّ وَأَلِلَّهُ عَلِيمًا بِٱلظَّالِمِينَ ﴾

وَأَخِيرُ أَنْ فِي المؤمنين من يستجيب للمنافقين، ويقبل منهم، فإذا كان هذافي عهد النبي-صلى الله عليه وسلم-كان استجابة بعض المؤمنين لبعض المنافقين فيما بعده أولى. ابن تيمية:٣٧٤/٣.

السؤال: هل خطر النفاق خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضح ذلك. الحداد

لَهُ لَقَدِ ٱلشَّغُواُ ٱلْفِتْمَنَةَ مِن قَبُلُ وَقَكَبُّواْ لَكَ ٱلْأُمُّورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ ا أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴾

(وقلبوا لك الأمور) أي: أداروا الأفكار، وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وخذلان دينكم، ولم يقصروا في ذلك، (حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون) فبطل كيدهم، واضمحل باطلهم، فحقيق بمثل هؤلاء أن يحذّر الله عباده المؤمنين منهم. السعدي:٣٣٩. السؤال: مكر المنافقين ومكائدهم كبيرة مع أن مصيرها إلى الفشل، وضح ذلك. الحواد:

﴿ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُوا ﴾

فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده، فإن في التخلف مفسدة كبرى، وفتنت عظمى محققة؛ وهي معصية الله، ومعصية رسوله، والتجرؤ على الإثم الكبير، والوزر العظيم، وأما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف، وهي متوهمة، مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غير. السعدي:٣٣٩.

السؤال: للمنافقين مقاييس في المعصية تختلف عن مقاييس المؤمنين، وضحها. الجواب:

﴿ إِن تُصِبَكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمُّ وَإِن تُصِبَكَ مُصِيبَةٌ يَعُولُواْ قَدُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَيَكُولُواْ وَهُمُ فَرِحُونَ ﴾ المُخذَنَآ أَمَّرُنَا مِن قَبُلُ وَيَكُولُواْ وَهُمْ فَرحُونَ ﴾

(إن تصبك حسنة)؛ نصرة وغنيمة، (تسؤهم)؛ تحزنهم؛ يعني؛ المنافقين، (وإن تصبك مصيبة)؛ قتل أو هزيمة، (يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل)؛ حذرنا.... (ويتولوا)؛ يدبروا، (وهم فرحون)؛ مسرورون بما نالك من المصيبة. البغوي:٢٩٠/٢٠. السؤال؛ هناك من يفرح بنصر الكفار، ووقوع البلاء ببعض المسلمين، فهل هذا من فعل المؤمنين؟

عَ ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَاۤ إِلَّاۤ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَةُ وَتَحَنُّ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو المُسْنَيَةُ وَتَحَنُّ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو اللهُ يَعَدَابٍ مِّنْ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَاۤ فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴾

(قل هَل تَرَبَّصُونَ بِنا إِلَّا إِحدَى الحُسنَيَينِ) أي: هل تنتظرون بنا إلا إحدى أمرين: إما الظفر والنصر، وإما المواتي سبيل الله، وكل واحد من الخصلتين حسن. (بعَذاب مِن عِندِه): المصائب وما ينزل من السماء، أو عذاب الأخرة. (أو بِأَيدينا) يعني: القتل. (فَتَرَبَّصُوا)؛ تهديد. ابن جزي: ٣٤٠/١. السؤال: ما الحسنيان اللتان ينتظر المجاهدون إحداهما؟ وما العذابان اللذان ينتظر المجاهدون إحداهما؟ وما العذابان اللذان ينتظر المكفار أحدهما؟

الحماب:

وَمَا مَنَعَهُمُ أَن تُقبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَنتُهُمْ إِلّا أَنَهُمْ كَفُرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾ أفعال الكافر إذا كانت براً؛ كصلة القرابة، وجبر الكسير، وإغاثة الملهوف؛ لا يثاب عليها، ولا ينتفع بها في الآخرة، بيد أنه يطعم بها في الدنيا. القرطبي:١٦١/٨. السؤال: قد يكون للمنافقين أعمال حسنة، فما الذي منعهم من الإفادة منها في الآخرة؟ الحواد:

وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَلَوَةَ إِلَّا وَهُمَّ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمَّ كُنْرِهُونَ ﴾ ففي هذا غاية النم لمن فعل مثل فعلهم، وأنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليها، ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدر، ثابت القلب، يرجو ذخرها وثوابها من الله وحدد. السعدي:٣٤٠.

السؤال: ما الصورة المثلى لإقامة الصلاة، وتقديم الصدقات؟ الجواب:

﴿ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾

سورة (التوبة) الجزء (١٠) صفحة (١٩٥)

### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                      | الكلمت                      |
|-----------------------------|-----------------------------|
| دَبَّرُوا الْحِيَلَ.        | وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ |
| تَنتَظِرُونَ.               | تَرَبَّصُونَ                |
| الشَّهَادَةَ أَوِ النَّصرَ. | إحدَى الحُسنَيينِ           |

# 🚳 العمل بالآيات

الجمع صفات المنافقين التي ذكرها الله تعالى في السورة، ثم احذر الوقع فيها، ﴿ لَقَدِ ابْتَعَوْا الْفِتْ نَهَ مِن فَبَلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ ﴾.
الدوقوع فيها، ﴿ لَقَدِ اللّهِ تَوتَمثل مقاصدها، ﴿ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلّا مَا كَتَبَ اللّهُ لُنَا هُو مَوْلَئنا وَعَلَى اللّهِ فَلْمَتَوَكِّلِ اللّهُ وَعَلَى الله وَعَلَى الله علام منازل الشهداء، ﴿ قُل هَلْ الله تَعالى الشهادة بصدق يبلغك منازل الشهداء، ﴿ قُلْ هَلْ تَرَصُونَ فِينَا إِلّا إَمْ مَكَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ هَلْ هَلْ الله عَلَى الله الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

# 💿 التوجيصات

ا. تقليب الأمور، وتغيير الحقائق من أبرز أساليب المنافقين ومن انخدع بهم، فافقه طريقتهم وأسلوبهم، واحذر الوقوع في خداعهم، ﴿ لَقَدِ أَبْتَعُوا الْفِقَ الْفِقَ مِن قَبُلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ ﴾.

٢. المؤمن يضرح بظهور أمر الله وبيان الحق، أما المنافق فيكره ذلك،
 ﴿ حَقَّىٰ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمَرُ ٱللهِ وَهُمْ كَرْهُونَ ﴾.

٣. من علامات صلاة المؤمن: أنه يأتيها وهو محب لها لما فيها من
 الخيرات الكثيرة له، ﴿ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمَّ كُسَالَكَ ﴾.

🔪 سورة (التوبة) الجزء (١٠) صفحة (١٩٦)

قَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ إِنّمَايُرِيدُ النّهُ لِيُعَلِّبَهُمُ وَهَا فُرُوتَ الْمَدُونِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَكَفَرُونَ وَهَا فُرُونَ اللّهَ النّهُ اللّهُ وَلَكِذَهُمُ وَقَمْ مُنْ اللّهُ وَلَكِذَهُمُ اللّهُ وَلَكِذَهُمُ اللّهُ وَلَكِذَهُمُ اللّهُ وَلَكُذَهُمُ اللّهُ وَلَكُذَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَكُمُ وَهُواْ وَإِن اللّهُ مُلْلَهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَّ مُنَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَن فَضْهِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَّ مُنَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَن فَضْهِ الللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                   | الكلمت     |
|--------------------------|------------|
| يَخَافُونَ.              | يَضرَقُونَ |
| مَاْمَنًا، وَحِصنًا.     | مَلجَأً    |
| كُهُوفًا فِي الْجِبَالِ. | مَغَارَاتٍ |

## العمل بالآيات 🚳

ا. راجع طريقة تعاملك؛ فلا تفرط في أموالك وأولادك وتضيعهم،
 ولا تبالغ في الاهتمام بهم حتى تُغضب الله من أجلهم، ﴿ فَلاَ تُعْجِنُكَ أَمُولُهُمُ وَلاَ أَوْلَدُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيا وَتَزْهَقَ أَنْفُهُمُ وَهُمْ كَنِفِرُونَ ﴾.
 أَنفُهُمُ وَهُمْ كَنِفِرُونَ ﴾.

الرسل رسالة تبين فيها أن من صفات الغافلين والمنافقين أنهم ينظرون إلى من فوقهم في زينة الدنيا فقط، ولا ينظرون إلى من فوقهم في وينة الدنيا فقطه في أعظوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمَ يُعْطَوا مِنْهَا إِذَا هُمَ يَسْخَطُون ﴾.
 يَسْخَطُون ﴾.

٣. تأمل قصرا قديما أو سيارة فاخرة قديمة، وفكر في أول من ملكها: ما مصيره الآن؟ وهل سيحاسب عليها؟ وماذا يتمنى الآن؟ ﴿ فَلَا تُعُجِبُكَ أَمُولُهُم وَلَآ أَوْلَدُهُم ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوةِ لَلْهُ أَنْ فَكَرَ هُوَ أَنْفُكُمُ مَ وَهُمُ كَنْفِرُونَ ﴾.

#### 🚳 التوجيصات

 ا. زينت الدنيا قد تكون استدراجا للكافر والفاسق، فلا تغتر بالمظاهر، ﴿ فَلا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلا آَوْلَندُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنْيَا ﴾.

٢. من صفات الغافل والمنافق أنه إذا أعطي من الدنيا رضي، وإذا منع منها سخط، ﴿ فَإِن أُعُطُوا مِنْهَا إِذَا هُمُ
 يَشْخَطُونَ ﴾.

٣. من صفات المنافقين: اللمز في المؤمنين - وهو العيب في خفاء ويدرك ذلك الذكي الفطن، ﴿ وَمِنْهُم مَن يُلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾.

### ۞ الوقفات التحبرية

﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم يَهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَرْهُقَى أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَيْفُرُونَ ﴾ وَوَيْرُونَ ﴾

فلا تعجبك أموال هُوْلاء النافقين ولا أولادهم؛ فإنه لا غبطة فيها...ومن وبالها العظيم الخطر: أن قلوبهم تتعلق بها، وإراداتهم لا تتعداها؛ فتكون منتهى مطلوبهم، وغاية مرغوبهم، ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب، فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. السعدي:٣٤٠٠.

السؤال: كيف تكون أموال المنافقين وأو لادهم سبباً لكفرهم بالله العظيم؟ الحواب:

﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَنَزْهَقَ أَنْفُتُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴾ وَتَزْهَقَ أَنْفُتُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴾

وهكذا كل مَن أراد أستدراجه سبحانه؛ فإنه في الغالب يكثّرُ أموالهم وأو لادهم لنحو هذا؛ لأنهم إذا رأوا زيادتهم بها على بعض التُخلِصِين ظنوا أن ذلك إنما هو لكرامتهم، وحسن حالتهم، فيستمرون عليها حتى يموتوا، فهو سبحانه لم يرد بها منحتهم، بل فتنتهم ومحنتهم. البقاعي:٣٣٤/٣.

السؤال: هل كثرة المال والولد والنعيم تدل دائمًا على رضى الله سبحانه عن الإنسان؟ الحواب:

وَ مَنْهُمُ مَّنَ يُلِمِزُكَ فِي الصَّدَقَتِ فَإِنْ أَعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمَّ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُّوت ﴾ فرضاهم لغير الله، وسخطهم لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقا برئاست، أو بصورة، ونحو ذلك من أهواء نفسه: إن حصل له رضي، وإن لم يحصل له سخط؛ فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له؛ إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبودية فهو عبده. ابن تيمية:٣٨٠/٣٠.

السؤال: الرق والعبودية في الحقيقة هي عبودية القلب، بين ذلك من خلال الآية الكريمة. الحوان:

﴿ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعَطَّوَاْ مِنْهَا ٓ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ وهذه حالَّة لا تنبغي للعبد: أن يكون رضاه وغضبه تابعاً لهوى نفسه الدنيوي وغرضه الفاسد، بل الذي ينبغي أن يكون هواه تبعاً لمرضاة ربه. السعدي:٣٤٠٠. السؤال: كيف يكون رضى المسلم صحيحا؟

﴿ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطَوَاْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ يعيبك في أمرها وتضريقها، ويطعن عليك فيها...يعني: أن المنافقين كانوا يقولون: إن محمداً لا يعطي إلا من أحب. البغوي:٢٩٣/٢.

السؤال: ما نسمعه من تشكيك في نيات العلماء والدعاة: هل هو أمر جديد على الأمَّة، أم قديم؟ الجواب:

﴿ وَمِنْهُمُ اللَّذِيكَ يُؤْذُونَ النَّبِيّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنٌّ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَكَمُ مُؤْمِنُ
 إللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ

(ويقولون هو أذن) أي: يسمع كل ما يقال له ويصدّقه ... (قل أذن خير لكم) أي: يسمع الخير والحق، (ويؤمن للمؤمنين) أي: يصدقهم؛ يقال: آمنت لك إذا صدقتك ابن جزي:١٣٢/١، السؤال: لم وصف المنافقون النبي على بالأذن)؟ وكيف رد الله عليهم؟ الجواب:

في الدنياً والأَخْرة، ومن العذابُ الأليم أنه يَتْحتْم قتل مؤذيه وشائمه. السعدي:٣٤٢. السؤال: اذكر صورةً من صور العذاب الأليم الدنيوي لشاتم الرسول؟ الجواب:

﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ لأن المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه ورضا رسوله، فدل هذا على انتفاء إيمانهم، حيث قدموا رضا غير الله ورسوله، وهذا محادة لله، ومشاقة له. السعدي:٣٤٢. السؤال: من علامات المنهج الصحيح تقديم رضا الله سبحانه على رضا غيره، وضح ذلك.

﴿ يَحَدُدُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنِيِّنُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمُّ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّا تَحَٰذَرُونَ ﴾

قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة «الفاضحة»؛ فأضحة المنافقين. ابن كثير:٣٥١/٢. السؤال: مع كل حادثة يحسن تدبر سورة معينة، فمتى يحسن تكرار تدبر سورة التوبة؟

﴿ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنَيِثُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمَّ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّا تَحُذُرُونَ ﴾

وهِ هذه الآياتُ دليلٌ على أن من أُسَرَّ سريرة- خُصوصاً السريرة التي يمكر فيها بدينه، ويستهزئ به وبآياته ورسوله- أن الله تعالى يظهرها، ويفضح صاحبها، ويعاقبه أشد العقوبة. السعدي:٣٤٣.

السؤال: تكثر الفضائح الأخلاقية على قساوسة النصارى وأئمة الشيعة، فما السرفي ذلك ؟

﴿ وَلَيِن سَأَلْنَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَنْهِ ء وَرَسُولِهِۦ كُنْتُمْ تَسْتَهْ زِءُونَ ۞ لَا تَعْنَذِرُواْ قَدَّ كَفَرْتُمْ ۚ بَعْدَ إِيمَنِكُو ۗ ﴾

الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين؛ لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله، وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك منافٍ لهذا الأصل، ومناقض له أشد المناقضة. السعدي:٣٤٣.

السؤال: لماذا كان الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفراً مخرجا عن الدين؟

﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنْهِ ء وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَشْتَهُ زِءُونَ اللَّ لَا تَعْنَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُو ﴾ دلت هذه الآيـــ، على أن كل مـن تنقـص رسـول الله - صلى الله عليه و سـلم- جادا أو

> هازلا؛ فقد كفر. ابن تيمية:٣٠/٣٤. السؤال: ما حكم تنقص النبي صلى الله عليه وسلم واحتقاره؟

﴿ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنْهِ ، وَرَسُولِهِ ، كُنْتُمْ تَسْتَهْ زِءُونَ ۞ لَا تَعْنَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمُ ﴾ نقل عن الشافعي أنه سئل عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى أنه قال: هو كافر، و استدل بقول الله تعالى: (قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون\* لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم). ابن تيمية:٤٠٢/٣٠

السؤال: ما حكم من هزل بشيء من آيات الله تعالى؟

﴿ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ تركوا طَاعة الله، فتركهم الله من توفيقه وهدايته في الدنيا، ومن رحمته في الآخرة، وتركهم في عذابه. البغوي:٣٠٢/٢.

السؤال: الجزاء من جنس العمل، بين ذلك من خلال الآيم.

# سورة (التوبة) الجزء (١٠) صفحة (١٩٧)

يَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَلَمْ يَعَلَمُواْ أَنَّهُ وَمَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وِفَأَتَ لَهُ وِنَارَجَهَ نَهَ حَلِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْحِذْرُيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَحَدُدُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنَ تُنَزَّلَ عَلَيْهِ مَسُورَةُ تُنْبَيِّعُهُم بِمَافِي قُلُوبِهِمَّ قُلِ ٱسْتَهَٰزِءُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَلتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسَتَهْزءُونَ ۞لَاتَعْتَذِرُواْ قَدُكَفَرْتُمْ بَعۡدَ إِيمَٰذِكُو ۚ إِن نَعۡفُ عَن طَآيِفَ قِينَكُو نُعَذِّبُ طَآيِفَةً بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعۡضُهُ مِعۡنَ بَعۡضَ يَأْمُرُونَ بِٱلۡمُنكَ وَيَنْهَوۡنَ عَن ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُـُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَ تَمَخَالِدِينَ فِيهَأْهِي حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُّ عَنَيْهُمْ

### 🚳 معاني الكلمات

| الكلمة    | المعنى              |
|-----------|---------------------|
| يُحَادِدِ | يُشَاقً وَيُخَالِف. |
| حَسبُهُم  | ڪافِيهِم.           |

## 🚳 العمل بالآيات

١. احرص اليوم -وبأسلوب حسن- على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مخالفاً حال المنافقين، ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُ حِيِّنُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ ﴾.

٢. تصدق بصدقة حسب استطاعتك، ثم داوم على ذلك، وتذكر أن أهل النفاق يقبضون أيديهم، ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ ح مِّنَ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكِرِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾. ٣. أكثر اليوم من ذكر الله تعالى لتتبرأ من النفاق؛ فإن المنافق ينسى الله تعالى ولا يذكره إلا قليلا، ﴿ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيمُهُمَّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾.

# 🚳 التوجيهات

١. المؤمن يراقب الله، والمنافق يراقب الناس، وكل يسعى لإرضاء من يراقبه، ﴿ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُّ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾.

٢. الاستهزاء بشعائر الإسلام وبالمنتسبين إليه قد يُورد صاحبه نار جهنم، حتى ولو كان من باب الضحك والتسلية، ﴿ قُلُ أَبِأَللَّهِ وَءَايَـنْهِ ء وَرَسُولِهِ، كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ ۗ إِن نَّقْفُ عَن طَآبِهَةٍ مِّنكُمْ نُعُذِّبٌ طَآبِهَةٌ بِأَنَّهُمْ كَاثُواْ مُجْرِمِينَ ﴾. ٣. للمنافقين صفات ظاهرة تميزهم عن المسلمين، ﴿ ٱلْمُنفِقُونَ

وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكَر وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيهُمْ ﴾.

سورة (التوبة) الجزء (١٠) صفحة (١٩٨)

كَالَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَ مِن كُوقُوَّة وَأَكْرَا أَمُولَا وَأَوْلَدَا فَاسْتَمْتَعُمُ بِخَلَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُمُ بِخَلَقِهِمْ وَخُصَّمُ وَالْحَالَقِهِمْ فَالْسَتَمْتَعُمُ بِخَلَقِهِمْ وَخُصَّمُ مُّ عَمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَ كَمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَ كَالَّذِي حَاضُواْ أَوْلَيَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَ كَالَّهُ مِنْ فَلَا لَكُيْ كَالَّهُ مُولِكَ عَمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَ وَالْمُوْتِيرُونِ ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُولِكِ مَن فَيْكُولُ وَالْمُؤْمِنُونِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُنْكَ مُولِكِ وَكُولِ وَمِنْهُمُ مُولِكُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَلَاكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَاكُونَ وَاللَّهُ وَلَاكُونَ وَاللَّهُ وَلَيْكُونَ وَاللَّهُ وَلَاكُونَ وَاللَّهُ وَلَيْكُونَ وَاللَّهُ وَلَاكُونَ وَاللَّهُ وَلَاكُونَ وَاللَّهُ وَلَيْكُونَ وَاللَّهُ وَلَاكُونَ وَاللَّهُ وَلَالْمُولِ وَاللَّهُ وَلَاكُونَ وَاللَّهُ وَلَالِكُونَ وَاللَّهُ وَلَالِكُونَ وَاللَّهُ وَلَالْمُولِ وَاللَّهُ وَلَالِكُونَ وَاللَّهُ وَلَالِكُونَ وَاللَّهُ وَلَالْمُولِ وَاللَّهُ وَلَالِكُونَ وَاللَّهُ وَلَالِكُولُونَ وَاللَّهُ وَلَالِكُونَ وَاللَّهُ وَلَالِكُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَلَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَلَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَلَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَلَالِكُونَ وَلَاكُونُ وَاللَّهُ وَلَالِكُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَلَالِكُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَلَالْمُؤْمِنُونَ وَلَالْمُؤْمِنُونَ وَلَالْمُؤْمِنُونَ وَلَالْمُؤْمِنُونَ وَلَالْمُؤْمِنُونَ وَلَالْمُؤْمِنُونَ وَلَالْمُؤْمِنَانِ وَلَالْمُؤْمِلِكُونَ وَلَالْمُؤْمِنُونَ وَلَالْمُؤْمِنُونَ وَلَالِكُونُ وَلَالْمُؤْمِلُونَ وَلَالَالْمُؤْمِلِكُونَ وَلَالْمُؤْمِلِكُونَ وَلَال

### 🧶 معاني الكلمات

| المعنى                                                                     | الكلمة                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| فَتَمَتَّعُوا بِنَصِيبِهِم مِن مَلاَذً الدُّنيَا.                          | فَاستَمتَعُوا<br>بِخَلاَقِهِم |
| دَخَلتُم فِي الكَذِبِ وَالْبَاطِلِ.                                        | وَخُضتُم                      |
| بَطَلَت.                                                                   | حَبِطَت                       |
| قُرَى قَومِ لُوطٍ، سُمِّيَت بِذَلِكَ؛ لأِنَّ اللهَ<br>قَلَبَهَا عَلَيَهِم. | ۅؘۘاڵؙٷۧؾؘڣؚػٵؾؚ              |

## ۞ العمل بالآيات

ا. احرص اليوم على الصحبة الصالحة حتى تحقق عبادة الموالاة،
 والمؤاخاة الإيمانية التي دعانا ربنا إليها، ولتكن رفقتك الدائمة،
 ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ أَوْلِياً مُعْنِ ﴾.

٢. أرسل رسائل تأمر فيها بالمعروف؛ كعبادة قَصَّر فيها الناس، أو تنهى فيها عن منكر؛ كمعصية تساهل فيها الناس، ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَسُشُمُ أَوْلِياً وَ بَعْضُ عَلْمُ أَوْلِياً وَ بَعْضُ عَلَى أَمُرُونَ وَلِمَّمُ وَفِي وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُر ﴾.
 ٣. سل إلله تعالى أن يرضى عنك في المدارين، ﴿ وَرَضَّوانٌ أُمِّرَ اللهِ الشَّهِ المَحْبُرُ ذَالِكَ هُو المُفْورُ أَلْعَظِيمُ ﴾.

# 🔮 التوجيصات

النجاة في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنما هي باتباع ما جاءت به الرسل، ﴿ أَنْهُمُ رُسُلُهُم وَ إُلْبِينَتِ فَمَا كَانَ اللهَ لِيَظْلِمهُم ﴾.
 القرأ في قصص الأنبياء حتى تكون من الذين يعتبرون ويتعظون إذا قليت عليهم أنباء الرسل وأممهم، ﴿ أَلَوْ يَأْتِم مُنَا أَلَّذِينَ مِن فَبِهِ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمٍ إِبْرَهِيمَ وَأَصَّحَابٍ مَدَينَ مَا وَأَمُونَ وَقَوْمٍ إِبْرَهِيمَ وَأَصَّحَابٍ مَدَينَ
 وَالْمُؤْفَةِ مَا اللهِ ال

٣. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أبرز الصفات التي تميز بين المؤمنين والمنافقين، ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُعُمْ أَوْلِيَا أَهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُعُمْ أَوْلِيَا أَهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِر ﴾.

### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ كَالَّذِيكَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَ مِنكُمْ قُوَةً وَأَكْثَرَ أَمُولُلُ وَأَوْلَدُا فَأَسْتَمْتَعُواْ عَلَاقِهِمْ وَالْمَدُمُ عَلَقِهِمْ وَخُضُمُّ عَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُ الَّذِينِ مِن قَبْلِكُمْ عِلَقِهِمْ وَخُضُمُّ كَالَّذِي مِن قَبْلِكُمْ عِلَقِهِمْ وَخُضَمُّ الْمُتَعَوِّا اللَّذِي فَيه مِن قَصَص الأَوْلِينَ فَما صَدَّ أَصْدَ أَصْرَانَ لَلْمُ اللَّعْرِانَ لَمُ اللَّعْرِانَ لَمُ اللَّعْرِانَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ فَأَسْنَمْتُمُواْ غِنَائِقِهِمْ فَأَسْمَتْتُمْ غِنَاقِكُو كَمَا اسْتَمْتَعُ الَّذِينَ مِن قَبِلِكُمْ غِنَلَقِهِمْ ﴾ وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصيبهم وما خولوا من الدنيا فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله، وأما علومهم فهي علوم الرسل، وهي الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية، والمجادلة بالحق الإدحاض الباطل. السعدي:٣٤٣. السؤال: ما الفرق بين تمتع المؤمنين وتمتع المنافقين والكافرين بمتاع الحياة الدنيا؟

وَ فَمَا كَانَ اللهُ لِطُلِمَهُمُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسُهُمْ يَطْلِمُونَ ﴾ أي الكفر والتكذيب، وترك شكره تعالى، وصرفهم نعمه إلى غير ما أعطاهم إياها لأجله، فاستحقوا ذلك العذاب. القاسمي: ١٦٦/٤.

السؤال: ما مظاهر ظلم النفس، واستحقاق العذاب النازل على المكذبين؟ الجواب:

وَ الْمُؤْمِثُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُمُ أَوْلِيا لَهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ الْقَوْرَتُ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللّه وَسُولُهُ ﴾ وعبّر في جانب المؤمنين والمؤمنات بأنهم أولياء بعض للإشارة إلى أنّ اللحمة الجامعة بينهم هي وَلاية الإسلام؛ فهم فيها على السواء، ليس واحد منهم مقلّداً للآخر، ولا تابعاً له على غير بصيرة؛ لما في معنى الولاية من الإشعار بالإخلاص، والتناصر، بخلاف المنافقين، فكأنّ بَعضَهم ناشئ من بعض في منامّهم. ابن عاشور:٢٦٢/١٠. السؤال: لم عبرت الآية الكريمة في جانب المؤمنين بأنهم أولياء بعض؟

﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْشُهُمْ أَوْلِياً مُ بَعْضَ ﴾
 أي: قلوبهم متحدة في التواد، والتحاب، والتعاطف. القرطبي: ۲۹۸/۱۰. السؤال: بين كيف يكون قلب المؤمن الحق تجاه أخيه المؤمن.

(أُوْلَتِكَ سَيَرَ مُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَرْيِنُ حَكِيمُ ﴾.
وجملة: (إن الله عزيز حكيم) تعليل لجملة (سيرحمهم الله) أي: أنّه تعالى لعزّته
ينفع أولياءه، وأنّه لحكمته يضع الجزاء لمستحقّه. ابن عاشور: ٢٦٣/١٠.
السؤال: ما مناسبة ختام الآية الكريمة باسمي الله تعالى: (عزيز حكيم)؟

# ٧ ﴿ وَرِضُونَ أُمِّن ٱللَّهِ أَكْبُرُ ﴾

ورضوان من الله يحله على أهل الجنب، أكبر مما هم فيه من النعيم؛ فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤيت ربهم، ورضوانه عليهم، ولأنه الغايت التي أمَّها العابدون، والنهايت التي سعى نحوها المحبون، فرضى رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات. السعدي: ٣٤٤. السؤال: لم وصف رضوان الله بأنه أكبر من نعيم الجنان؟

لحوات:

- ﴿ يَتَأَيُّمُ النَّنَّ جَهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْمٌ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَدُّ رَبْسُ الْمَصِيرُ ﴾ جهاد الكفار بالسيف، وجهاد المنافقين باللسان ما لم يظهر ما يدل على كفرهم. ابن جزي:٢٦٤/١. السؤال: كيف يكون جهاد الكفار وجهاد المنافقين؟
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظَ عَلَيْهِمْ ﴾ أمر تعالى رسوله -صلى الله عليه وسلم- بجهاد الكفار والمنافقين، والغلظة عليهم، كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين. ابن كثير:٣٥٥/٢. السؤال: ما الفرق بين تعامل المسلم مع المسلم، وتعامله مع الكافر والمنافق؟
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ وهذا الجهاد يدخلُ فيه: الجهاد باليد، والجهاد بالحجة واللسان. فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد باليد، واللسان، والسيف، والبيان. ومن كان مذعناً للإسلام بذمة أو عهد؛ فإنه يجاهد بالحجة والبرهان، ويبين له محاسن الإسلام، ومساوئ الشرك والكفر. السعدى:٣٤٤.

﴿ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَنِهِمْ ﴾ لم يقل بعد إيمانهم؛ لأنهم كانوا يقولون بألسنتهم آمنا، ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. ابن جزي:١/٣٦٤.

السؤال: ما وجه التعبير بـ (إسلامهم) دون «إيمانهم» في الآيت؟

﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنهَدَ اللَّهَ لَبِينَ ءَاتَمْنَا مِن فَضَّالِهِ ، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِن ٱلصَّلِحِينَ (٧٠٠) فَلَمَّآ ءَاتَنهُم مِّن فَضْلِهِ. بَخِلُواْ بِهِ. وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ 🖤 فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ بِمَآ أَخَلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾

فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع: أن يعاهد ربه: إن حصل مقصوده الفلاني ليفعلنّ كذا وكذا، ثم لا يفي بذلك؛ فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء. السعدي:٣٤٥. السؤال: بين خطورة إخلاف الوعد مع الله سبحانه وعقوبته.

﴿ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، بِمَا أَخَلَقُواْ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ وعبّر عن كذبهم بصيفَّة (كانوا يكذبون) لدلالة كان على أنّ الكذب كائن فيهم ومتمكن منهم، ودلالة المضارع على تكرّره وتجدّده. ابن عاشور:٢٧٣/١٠. السؤال: لماذا عبرت الآية الكريمة عن كذب المنافقين بـ (كانوا يكذبون) ؟

﴿ ٱلَّذِينَ يُلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ ﴿ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمٌّ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخير فإن الذي ينبغي هو: إعانته، وتنشيطه على عمله، وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم، وعابوهم فيه. السعدي:٣٤٦.

السؤال: ما الذي يجب على المؤمنين إذا رأوا أحداً يعمل بخصلة من خصال الخير؟ وكيف يفاد هذا من الآية؟

السؤال: ما مراتب جهاد الكفار والمنافقين؟

| الكلمات | معاني | 0 |
|---------|-------|---|
|---------|-------|---|

| المعنى                                                        | الكلمت          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| كَرِهُوا، وَعَابُوا.                                          | نَقَمُوا        |
| فَصَيَّرَ عَاقِبَتَهُم وَجَزَاءَهُم.                          | فَأَعقَبَهُم    |
| يَعِيبُونَ.                                                   | يَلمِزُونَ      |
| الَّذِينَ يَتَطَوَّعُونَ بِالصَّدَقَةِ بِالْمَالِ الْكَثِيرِ. | المُطَّوِّعِينَ |

🔪 سورة (التوبة) الجزء (١٠) صفحة (١٩٩)

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَوَ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ

وَمَأْوَلِهُ مَجَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَحِلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ

وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِغَدَ إِسْلَاحِهُمْ وَهَمُّواْ بِمَالَمْ يَنَالُوْاْ وَمَانَقَ مُوَاْ إِلَّا أَنَّ أَغَنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ و مِن فَضَيلِهِ عَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمَّ ۖ وَإِن يَتَوَلُّوٓ اْ يُعَدِّبْهُمُ

ٱللَّهُ عَذَاكِا أَلْمُهَا فِي ٱلدُّنْسَاوَٱلْآخِرَ قَوَمَالَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ

مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ وَمِنْهُ مِمَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَيِنْ ءَاتَكُنَا

مِن فَضْ لهِ عَلَنَصَّدَّ قَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ فَلَمّآءَاتَاهُم مِّن فَضْ لهد بَخِلُواْ بهد وَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ۞ فَأَعْقَبَهُ مَ نِفَ اقَافِي قُلُوبِهِ مَ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ و

بِمَآ أَخۡلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ۞

أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنِجْوَلْهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ

عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّلَةِ عِينَ مِنَ

ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّاجُهُدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ مَسَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيكُون

## 🚳 العمل بالأيات

١. ساهم اليوم في مجاهدة الكفار والمنافقين ولو بكلمات في مجالسك أو على صفحات النت، أو رسائل الهاتف الجوال، ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ جَهِدٍ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّدٌّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿. ٢. لخُـص صفـات المنافق بن الموجـودة في هـذا الوجـه، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغُلُظْ عَلَيْهُمُّ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّهُ وَبِثْسَ

٣. أدِّ عبادة في السر لا يطلع عليها سوى الله تعالى، ﴿ أَلَرْ يَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ عَلَـٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾.

# 🕲 التوجيصات

١. كثرة الحلف مذمومة؛ لأنها مظنة الكذب، ويلجأ إليها المنافقون، أما المؤمن فيعظم الله تعالى، ولا يتساهل بالحلف، ﴿ يَعُلِفُونَ ﴾ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ ﴾.

٢. مرض القلب وإصابته بالنفاق عقوبة إلهية لمن ترك السبيل المستقيم، ﴿ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوجِهُمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُوْنَهُ، بِمَا ٱخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾.

٣. لا تخجل من العمل القليل في سبيل الله؛ فالعبرة بالدافع القلبي للعمل وليس بكمية العمل، ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُرْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾.

### سورة (التوبة) الجزء (١٠) صفحة (٢٠٠)

ٱسْتَغْفِرْلَهُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْلَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً -وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَلِيقِينَ ﴿ فَرَحَ ٱلْمُحَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓا أَن يُجَهِدُو أَبِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنِفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلْ نَارُجَهَ نَرَأَشَدُّ حَرَّأً لَّوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ@فَلْيَضْحَكُواْقَلِيلًا وَلْيَبَكُوْاْكِيرًاجَنَآةً بِمَاكَانُوْاْ يَكْمِيبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأَسْ تَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَغَرُّجُواْمَعِيَ أَبْدَاوَلَن تُقَايِّدُواْ مَعِيَ عَدُوَّا ۚ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْفُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدِيمِنْهُ مِمَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ وَ إِنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَمَا ثُواْ وَهُمْ فَكِي قُونَ @وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُّوالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمَّ إِنَّمَايُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَافِي ٱلدُّنْيَاوَتَـزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْمَكَ فِيرُونَ۞وَإِذَآ أُنزلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَرَسُولِهِ ٱسْتَغْذَنكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ 🚳

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                          | الكلمة          |
|---------------------------------|-----------------|
| بِقُعُودِهِم.                   | بِمَقعَدِهِم    |
| مُخَالِفِينَ.                   | خِلاَفَ         |
| الْتَخَلِّفِينَ عَنِ الجِهَادِ. | الخَالِفِينَ    |
| أَصحَابُ الْغِنَى وَالسَّعَةِ.  | أُولُو الطَّولِ |

### 🚳 العمل بالأبات

١. قارن بين عدد ضحكاتك وبكائك من خشية الله خلال الشهر الماضى، ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾. ٢. حافظ على صلاة الجماعة في شدة الحر، وشدة البرد ولا تتخلف عنها، ﴿ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحُرَّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴾. ٣. أدِّ عملاً تجاهد فيه نفسك، وتضحى براحتك ونشاطك؛ كصيام يوم شديد الحر، أو الخروج في حاجة مسكين أو مضطر، لعل الله أن يضرج كربك، ﴿ وَقَالُواْ لَا لَنَفِرُواْ فِي ٱلْحُرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا لَّوَ كَانُواْ يَفُقَهُونَ ﴾.

# 🕲 التوجيصات

- ١. من علامات مرض القلب: كراهية الطاعات والعبادات، ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓاْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾.
- ٢. النهي عن الإعجاب بأحوال الكافرين المادية، ﴿ وَلَا تُعُجِبُكَ أَمُولَهُمْ وَأُولَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلذُّنيَّا وَتَرَّهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ
- ٣. كثرة الاستئذان عن العبادة بدون عذر صادق وحقيقى أمر مدموم، ﴿ وَإِذَآ أَنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحرية

🕦 ﴿ فَرِحَ ٱلْمُحَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓاْ أَنْ يُجَهِدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنْسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ وهذا قدر زائد على مجرد التخلف؛ فإن هذا تخلف محرم، وزيادة رضا بفعل المعصية، وتبجح به. (وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله): وهذا بخلاف المؤمنين الذين إذا تخلفوا -ولو لعذر- حزنوا على تخلفهم، وتأسفوا غايــــــ الأسف، ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله؛ لما في قلوبهم من الإيمان، ولما يرجون من فضل الله، وإحسانه، وبره، وامتنانه. السعدي:٣٤٦. السؤال: ما الفرق بين المؤمن والمنافق إذا فاتتهم الأعمال الصالحة؟

# ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾

هذه آية تتضمن وصف حالهم على جهة التوبيخ لهم، وفي ضمنها وعيد. وقوله: (الْخَلفُونَ) لفظ يقتضي تحقيرهم وأنهم الذين أبعدهم الله من رضاه، وهذا أمكن في هذا من أن يقال: «المتخلفون». ولم يفرح إلا منافق، فخرج من ذلك: الثلاثة، وأصحاب العذر. ابن عطية: ٦٥/٣.

السؤال: لماذا قال تعالى: (المخلفون) ولم يقل: «المتخلفون»؟ وماذا نستفيد من ذلك؟

﴿ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّاۚ لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴾ فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة، وحذروا من الحر الذي يقي منه الظلال، ويذهبه البكر والآصال، على الحر الشديد الذي لا يقادر قدره، وهو النار الحامية. السعدي:٣٤٦.

السؤال: ما سبب وصف الله المنافقين بعدم الفقه؟

# ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾

كان الصحابة يضحكون، إلا أن الإكثار منه وملازمته حتى يغلب على صاحبه مذموم، منهى عنه، وهو من فعل السفهاء والبطالة، وفي الخبر: أن كثرته تميت القلب. القرطبي:٣١٨/١٠. السؤال: بين كيف يكون حال المؤمن مع الضحك؟

﴿ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيَلِفِينَ ﴾

فإن المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة لا يوفق له بعد ذلك، ويحال بينه وبينه. السعدي:٣٤٦.

السؤال: ما خطورة ترك العبادات والأعمال الصالحة في حال تهيؤ الظروف المناسبة؟

﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا وِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمُمْ فَكَسِقُونَ ﴾

والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن، قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين: (ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره) فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم. ابن تيمية: ٢٥٥/٣٠٤. السؤال: ما حكم الدعاء للمؤمنين عند قبورهم؟

﴿ وَلا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَكُ هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾

تدريباً لهم على الحبِّ فِي اللهُ، والبُغض فيه؛ لأنه من أدقَ أبواب الدِّين فهماً، وأجلها قُدراً، وعليه تبتني غالب أبوابه، ومنه تُجتني أكثرُ ثمراته وآدابه، وذلك أنه ربما ظنَّ الناظر فيمن بُسِطت عليه الدنيا أنه من الناجين؛ فيوادُّه لحسن قوله غافلاً عن سوءٍ فعله. البقاعي:٣٧١/٣. السؤال: كيف نفيد من هذه الآية في تطبيق الولاء والبراء في الله؟

كلاما. ابن كثير:٣٦٣/٢

﴿ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ ﴾
 فإذا وقع الحرب؛ كانوا أجبن الناس، وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس

السؤال: ما الفرق بين المؤمن والمنافق في حالتي السِّلم والحرب؟ الحداث:

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَحِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَّمُ إِذَا نَصَحُواْ يَتِّهِ وَرَسُولِهِ، ﴾

قوله تعالى: (إذا نصحوا لله ورسوله) أي: أخْلصوا لله ورسوله قصدهم وحبهم. ابن تيمية:٣٧/٣. السؤال: ما المراد بـــ(نصحوا لله ورسوله) في الآية الكريمة؟ الحداب:

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّمَعُ اَوَ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَّجُ إِذَا يَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِلَهِ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ عَنْ هُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (اذا ذَهَ حُرِهُ وَاللَّهُ عَنْ وَرَسُولِلَهِ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ عَنْ هُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

(إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ) يعني: بنياتهم وأقوالهم، وإن لم يخرجُواً للغزو، (ما عَلَى الْمُسِنِينَ مِّن سَبِيلٍ): وصفهم بالمحسنين لأنهم نصحوا لله ورسوله، ورفع عنهم العقوبة، والتعنيف، واللوم. أبن جزي:١/٣٦٧.

السؤال: ما وجه وصف الضعفاء والمرضى والفقراء بالإحسان، مع أنهم لم يجاهدوا، ولم يتصدقوا؟ الجواب:

﴿ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَئِيلٍ وَٱللّهُ عَـ فُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (والله غفور رحيم) إشارة إلى أن الإنسان محل التقصير والعجز وإن اجتهد، فلا يسعه إلا العفود البقاعي:٣٧٤/٣.

السؤال: ما الحكمة في ختم الآية باسمي (الغفور) و(الرحيم)، مع أنها تتكلم عن المحسنين؟ الجواب:

﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا ٱتَوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَحِدُمَا آجِلُكُمْ عَلَيْهِ
 تُولُواْ وَٱعْمِنُهُمْ تَغِيضُ مِنَ ٱلدَّمِعِ حَزَنًا ٱلَّا يَعِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾

فهؤلاء لا حرج عليهم، وإذا سقط الحرج عنهم علد الأمر إلى أصّله، وهو: أن من نوى الخير، واقترن بنيته الجازمة سعيٌ فيما يقدر عليه، ثم لم يقدر؛ فإنه يُنَزَّل منزلة الفاعل التام. السعدي:٣٤٨. السؤال: ما أهمية النية الصادقة؟ أجب من خلال هذه الأية.

﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا ٱلْوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُمَآ ٱلْجِلْكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَٱعْيُنْهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا ٱلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾

وهم سبعة نفر سموا بالبكائين ... أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله إن الله قد ندبنا إلى الخروج معك؛ فاحملنا ... فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عنه في قوله تعالى: (قلت لا أجد ما أحملكم عليه) تولوا وهم يبكون. البغوي:٣١٥/٢. السؤال: رأينا في زماننا من يبكي لخسارة فريق رياضي أو شهوة نفسية أو منفعة دنيوية، ما الذي أبكى الصحابة رضي الله عنهم؟

الجواب:....

﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أُرَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهُمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ٱلنَّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

(فهم لا يعلمون) أي: لا علم لهم؛ فلذَّلُكُ جهلوا ما يُّ الجُهاد من منافع الدارين لهم، فلذلك رضوا بما لا يرضى به عاقل، وهو أبلغ من نفي الفقه في الأولى. البقاعي:٣٧٥/٣. السؤال: ما الحكمة في ختم الآية بوصف المتخلفين عن الجهاد بعدم العلم، ووصفهم قبل ذلك بعدم الفقه؟

الجواب:..

سورة (التوبة) الجزء (١٠) صفحة (٢٠١)

### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                                                                                    | الكلمت           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| المُعتَّذِرُونَ.                                                                                          | المُعَذِّرُونَ   |
| أَخْلَصُوا للهِ، وَلَم يُثَبِّطُوا، وَعَلِمَ اللهُ مِن<br>قُلُوبِهِم أَنَّهُم لُولاً العُذرُ لَجَاهَدُوا. | نَصَحُوا لِلَّهِ |

# 🚳 العمل بالآيات

١. قل في دعائك: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أصلح لي قلبي» ﴿ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِم مَ فَهُمْ لَا يَفَقَهُونَ ﴾.
٢. اقرأ كتاباً، أو استمع إلى مقطع صوتي يرفع همتك للطاعة وعمل الخير؛ ككتب السنة النبوية وتراجم الأعلام؛ فالرضا بالدون والمعصية من شأن المنافقين، لا من صفات المؤمنين، ﴿ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخُولِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِم فَهُمْ لا يفقهُونَ ﴾.
٣. أدّ بعض الأعمال التي تصلح القلب وتحييه؛ كزيارة المقابر، ومساعدة محتاج أو مسكين، ونحوها، ﴿ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِم فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ ﴾.

## 🐠 التوجيهات

١٠ المال الذي بين يديك إنما هو الاختبارك، فأنفقه حيث يحب الله ورسوله، ولو كان ذلك مكروها لنفسك، ﴿ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، جَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَكَيِكَ هَمُ المُفْلِحُونَ ﴾.

الصحابة بكوا لفوات الطاعة، مع أنهم معذورون بنص القرآن، فهل بكيت يوماً على فوات طاعة? ﴿ وَلَا عَلَى اللَّذِيكِ إِذَا مَا أَتُولَكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَخْلَكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَ أَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴾.

٣. لا تعتنز وأنت كاذب أو مخادع؛ فإن الله تعالى يعلم السرو وأخضى، ﴿ إِنَّمَا السّبِيلُ عَلَى اللّذِينَ يَسْتَتْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِينَا ۚ رَضُوا إِنَّ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبْعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾.